# ر المراب المراب

لِازِمَامِ ٱلْمُجَدِّدِ شَيْخِ الإِسْكِرِ مُحَكِّمَدُ بْنِعَبْلِالْوَهَابِ رَحِمُهُ الله

> قَيَّدَهَا ٥٠ هِجَّالُ بَنَ مَتَّلِمُ الْإِلْمِالِهِ إِنْ مِنْ مَتَّلِمُ الْمِيْلِ الْمِيْلِ

> > بربرر فكر مها

١٠٥٠ يَعَنِي نَعِبُلُوسَالُهُ الْمَكْزِيِّ لِلسَّهُ فَرَيِّ

أ.د. هِ شَالِمْ أَبْنَ عَبْدُ لَلْلِكِ إِنْ عَبْدُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال







#### الطبعة الأولى ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م جميع الحقوق محفوظة



الكويت- الجهراء- القيصرية القديمة- مجمع كابيتول مول- السرداب- محل ٢٤

Website: www.daradahriah.com

E-mail: daradahriah@gmail.com (+965) 99627333 - (+965) 51155398

#### الموزعون المعتمدون

مكتبة الميمنة المدنية ( المدينة المنورة ) daralmimna@gmail.com (+966) 558343947 دار التدمرية للنشر والتوزيع ( الرياض ) tadmoria@hotmail.com ( +966) 114925192 دار أندلسية للنشر والتوزيع ( الكويت ) darandalusia@hotmail.com (+965) 94747176

مفكرون الدولية للنشر والتوزيع ( مصر الجديدة ) mofakroun@gmail.com (+2) 01110117447 المكتبة الأسدية للنشر والتوزيع ( مكة المكرمة ) alasadi2000@hotmail.com ( 125273037 ( 1966)

مكتبة الشنقيطي للنشر والتوزيع ( جدة ) hassan\_hyge@hotmail.com 504395716 (966+)

# المالية المالي

لِإِمَامِ ٱلمُعَدِّدِ شَغْجُ الإِسْكِرَدِ مُحْبَكُمَدُ بنِ عَبْدِالْوَهَابِ رَحِكُهُ الله

قَيَّدَهَا ٥٠<u>هُ</u> كِنْ بَنْ الْمِلْلِلْهِ الْمِيْلِ

قدهكا

أ. ٥٠ فِي الْمِرْ مِنْ عَبِلْ لَلْكِ فِي مَا لِللَّهِ مِنْ عَبِلِللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

دَارُالظَّاهِٰ إِنَّ وَلِلنَّشِيْرِ وَالتَّوْزِيْعِ



#### تقديم

#### - MANIETTA

# التخ يتلق المالي المن المالية

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

فإن مَن تنبر نصوص القرآن والسُّنَة بعلم أهمية التوحيد الذي أرسل الله به رسله، وأنزل به كتبه، فالتوحيد هو أوَّل شيء أبرَ النبي إلى بالمدعوة إليه، وما ذكر الله تعالى التوحيد مع شيء من الأوامر إلا جعله أوَّلها، ولا ذكر الله تعالى التوحيد مع شيء من الأوامر إلا جعله أوَّلها، ولا ذكر الله تعالى النبر ك مع شيء من النواهي إلا جعله أوَّلها، كما في آية النساء: ﴿وَاَعْبُدُواْ اَللّهَ وَلا تَشْرِكُواْ بِعِه شَيْقاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ (النساء: ٣٦)، وكما في آية الأنعام النبي طلب النبي إلى البيعة عليها، وهي قوله تعالى: ﴿فُلُ تَعَالَواْ أَثُلُ مَا حَرِّمَ رَبُّكُمُ مَ عَلَيْكُمُ الله الإسراء: ﴿وَقَعْمَل مَرْبُكُ أَلَا تَعْبُدُواْ إِلاَ إِيّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ (الانعام: ١٥١)، وكما في آيات الإسراء: ﴿وَقَعْمَل رَبُكَ أَلَا تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا أَلُهُ الإسراء: ٣٣)، فابتَدَا تلك الأوامر والنواهي بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشه ك، وختمها بذلك.

و كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وَحَمَّااللَّهُ كتاب عظيم جداً، وأجمع علماء التوحيد على أنه لم يُصَنَّفُ في الإسلام في موضوعه مثله، فهو كتابٌ وحيدٌ وفريدٌ في بابه؛ لأن المؤلف وَحَمَّاللَّهُ طرق في هذا الكتاب مسائل توحيد العبادة، وما يضاء ذلك التوحيد إما من أصله وإما من كهاله، وهذا على نحو التفصيل الذي ساق به إمام الدعوة وَحَمَّاللَّهُ تلك المسائل والأبواب لذلك لم يوجد كتاب مجمع على نحو سياقته.

وقد شبه بعض العلماء هذا الكتاب بأنه قطعة من صحيح البخاري وَحَمَّاللَّهُ وهذا ظاهر في أن الشيخ وَحَمَّاللَّهُ جعل هذا الكتاب ككتاب البخاري من جهة أن الترجمة فيها آية وحديث، والحديث دالٌ على الترجمة، والآية دالةٌ على الترجمة، وما بعدها مُفَسِّر ها، وساق من كلام أهل العلم من الصحابة أو من التابعين، أو من كلام أثمة الإسلام، فهو على نسق طريقة أي عبد الله البخاري وَحَمَّاللَّهُ فإنه يسوق أقوال أهل العلم في بيان المعان.

ولقد أحسن وأجاد فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد بن سرار اليامي في شرحه لهذا الكتاب العظيم، حيث جمع وحمّق واتحت في المعلم وحمّق وحمّق وعمّ والله على الله وصحبه وسلم. الجزاء وأوفاه، ونفع المسلمين بها كتب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أ. د. هشام بن عبد اللك بن عبد الله آل الشيخ

عضو هيئة التدريس بالقيد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

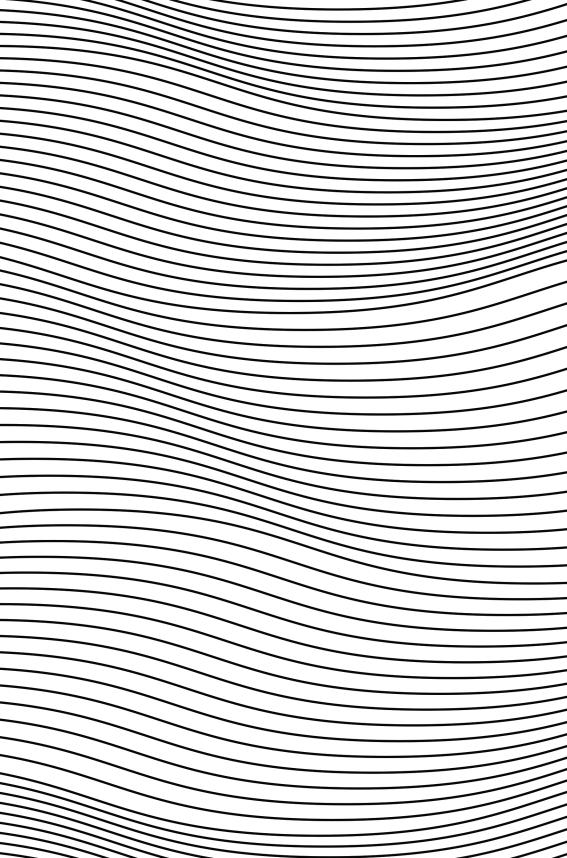

#### تقديم

اللهم لك الحمد، والله أكبر، ولا إله إلا الله ، شهادة حق وفقتنا وهديتنا لها، ندخر عندك أجرها، ونسألك تمامها وشكرها، لا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك، إله الصالحين، ورب العالمين.

ونشهد أن محمدًا عبدك ورسولك، الداعي إلى سبيلك القويم، وصراطك المستقيم، صلى الله وسلم عليه، وعلى آله، وصحابته الميامين، أئمة الهدى والدين.

أما بعد، فإن كتاب (التوحيد الذي هو حق الله على العبيد) من أجل الكتب التي ألفت في القرون المتأخرة، بل هو فتح الفتوح في مسيرة الدعوة إلى المنهج السلفي، من جهتين:

أولاهما: جلالة موضوعه؛ فهو في توحيد الخالق جل في علاه، وذكر خوارمه مما يناقضه ويضاده، أو يخدش صفاءه ونقاءه؛ إذ جمع أدلة التوحيد والنهي عن ضده وما يتعلق به من صور من القرآن والسنة والأثر.

ثانيهما: حاجة الناس إليه، وعموم نفعه وبركته، حيث تحول من أصول مسطورة إلى واقع مشاهد في تصحيح مظاهر العبودية لله، فكان فتحًا جددت به رسوم الدين، وأحيا الله به سنة سيد المرسلين، ومكن للدعوة السلفية فكان (هذا الكتاب) دستورها ،في عصر

يموج بالبدع والخرافات والشركيات والشعوذة والسحر، والتنجيم والاحتفالات البدعية والمظاهر الإلحادية حتى في أرقى المجتمعات المثقفة.

موضوع كتاب التوحيد: بالنظر لأبوابه ومسائله، نجد أنه يتحدث عن أهمية التوحيد وذكر ما يضاده ويناقضه، وأدلة وجوبه على العبيد، ثم ذكر فضله والحث عليه ، والعمل بموجب ذلك ظاهرًا وباطناً.

ثم ذكر ما يضاده من صور الشرك التي رأى الإمام ضرورة التنصيص عليها؛ لمعالجة وقائع وأحداث شهدها.

ثم بين حماية الرسول صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد فأفاض في هذا الجانب كثيرًا، بذكر الحجج والبراهين في رد كلما من شأنه أن يكون ذريعة للشرك.

ثم ختم بذكر توحيد الأسماء والصفات وما قد يطرأ عليها من صور الشرك والكفر والتحذير من ذلك.

وإن كان أولى توحيد الألوهية النصيب الأوفى؛ لمحله العظيم من الدين ،ولما وقع فيه من إخلال سيما في عصر المؤلف.

وقد بلغت أدلته وشواهده: (۸۰) آیة، بتعدد مواطن ورودها، و(۱٤۱) حدیثاً من السنة، و(۷۰) قولًا من الآثار السلفیة، عن الصحابة والتابعین، جمعها وصنفها ورتبها، في(٦٦) بابًا، وتحته (٩٢) مسألة، استنباطها ولم یسبق إلى كثیر منها.

منزلة كتاب التوحيد: لقد كان هذا الكتاب لما يقارب القرنين

من الزمان شائعًا بين العلماء وطلاب العلم في الجزيرة العربية، وبعد توحيد البلاد السعودية، قرر في المناهج التعليمية، وانتشر تدريسه في حلقات العلم، وكان أساسًا في دروس المساجد، أما خارج شبه الجزيرة العربية فإنما اطلع عليه أفراد من أهل العلم من بلدان العالم الإسلامي، من أهل الحديث في الهند، وغيرهم من أنصار الدعوة السلفية في العراق والشام ومصر والمغرب.

حتى أن شيخنا عبيدالله الأفغاني (١٣٥١هـ-١٤٣٣هـ) حدثني: (أنه لما قدم من بلاده مهاجرًا في بداية منتصف القرن الثاني إلى البلاد السعودية عن طريق اليمن، في سنة (١٣٧٤هـ)، دخل قرية (الموسم) إحدى مراكز محافظة الطوال اليوم، وكانت حينذاك صحراء لم يكن فيها بنيان إنما هي خيام وعشش، قال:

فجلست في المسجد الذي هو عبارة عن عشة كبيرة لها محراب ويصلون فيه فصلينا صلاة العصر، وبعد الصلاة قرأ الإمام في كتاب فسمعت منه كلامًا ما سمعت به في عمري؛ لأنه لم يكن في بلادنا مثل هذا، فكنت أتلذذ بهذا الكلام، وأتمنى أن يترك هذا الكتاب بعد القراءة، لكي آخذ عنوانه واشتريه عند وصولي لمكة، فبعد خروجهم نظرت فيه فإذا الكتاب مكتوب عليه) كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد(، ففرحت وكتبت عنوانه عندي، وفعلاً أول ما دخلت مكة اشتريت هذا الكتاب من محبتى لهذا الكلام الذي سمعت).

الشاهد أنه لم يكن حينـذاك شائعًا، ثم شاع وانتشـر بعـد ظهور

وتوسع الطباعة الحديثة وحركة النشر والتوزيع الواسعة، والمعارض المحلية والدولية، فكثرت طبعاته، وطبعات شروحه، وعم نفعه العالم الإسلامي بلا استثناء، وكان متنه يحفظ فيما يحفظ من متون تقرر على طلاب العلم، ويشرح ويعلق عليه.

بل مع الثورة الإعلامية عبر وسائلها الحديثة انتشرت نسخه الإلكترونية ، فبلغت جميع أرجاء العالم، ونشرت خلاصاته وفوائده في هذا الفضاء الواسع ، وكان هذا بحمد الله تمكين للدعوة السلفية والمنهج الصحيح في الدعوة إلا الله ، التي كان من أولى أولوياتها تقرير توحيد العبادة ، ونبذ الشرك والبدعة والخرافة المرتبطة بالجهل.

عناية العلماء بكتاب التوحيد: كثرت شروح هذا الكتاب، وحواشيه، والتعليقات عليه، حتى بلغت العشرات ، فمن أشهرها:

- (تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد) للشيخ العلامة سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب(١٢٣٣هـ).
- (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد) للشيخ العلامة عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي (١٢٨٥هـ). اختصره من سابقه، وتمم ما نقص منه.
- (قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين) للعلامة عبدالرحمن بن حسن بن محمد، وهو حاشية مختصرة، لم يسمها مؤلفها، وسماها ابنه العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن.

- (فتح الحميد في شرح التوحيد) للشيخ عثمان بن عبدالعزيز بن منصور التميمي (١٢٨٢هـ) .
- (تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد) للشيخ عبدالهادي بن محمد بن عبدالهادي البكري العجيلي (١٢٦٢هـ تقريباً).
- (إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد) للعلامة حمد بن على بن محمد بن عتيق (١٣٠١هـ).
- (فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد) للشيخ حامد بن محمد بن حسن بن محسن، كان حياً في أوائل القرن الثالث عشر.
- (حاشية على كتاب التوحيد) للشيخ إسحاق بن حمد بن عتيق (١٣٤٣هـ) ،ولم يتمها .
- (حاشية كتاب التوحيد) للشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي (١٣٩٣هـ).
- (القول السديد شرح كتاب التوحيد) للعلامة عبدالرحمن بن ناصر آل سعدي (١٣٧٦هـ).
- (الدر النضيد على أبواب التوحيد) للشيخ سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان (١٣٩٧هـ).
- (التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد) للشيخ عبدالله بن محمد بن أحمد الدويش (١٤٠٩هـ).

- (شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد) للشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (١٤٢٠هـ)، وأصله منقول عن دروس صوتية ،حيث شرحه لأكثر من ثلاث مرات، وفرغت هذه الشروح وكمل بعضها من بعض، وله طبعات غير تامة ،وأوفاها نسخة مؤسسة عبدالعزيز بن باز الخيرية.
- (القول المفيد على كتاب التوحيد) للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين (١٤٢١هـ).
- (إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد) للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان.

وجميعها مطبوعة ومتداولة.

هذا وكان ممن اعتنى به أخونا الدكتور محمد بن سرار اليامي في شرحه هذا الذي سماه (الإفادات على كتاب التوحيد) وهو شرح تحليلي سلك فيه منهجًا وسطًا، ذكر فيه خلاصات ما اطلع عليه، وما استنبطه من إفادات حول قضايا ومسائل هذا الكتاب.

وهي إفادات جامعة ،استخرجها من مظانها، وغير مظانها، ورتبها على تسلسل أبواب ومسائل الكتاب.

- ومما لفت انتباهي في هذا الشرح.
- التعريف بالمصطلحات الشرعية.
  - كثرة الأدلة من الكتاب والسنة.

- حسن العرض والتقسيم النوعي لهذه الإفادات.
  - توحيد منهج عرض مادة الكتاب.

وأخونا الدكتور الفاضل محمد بن سرار اليامي ممن فتح له في جودة التصنيف ،حيث تميزت مؤلفاته بجودة الموضوعات وطرافتها، وحسن تبويبها وترتيبها وتنويعها ،ناهيك عما تضمنته من فوائد، تم عرضها بلغة سهلة ميسرة قريبة من كل القراء على مستوى طبقاتهم.

أراد من هذا الشرح أن يكون سهل التناول، جامعًا لما تفرق في الشروح، على هيئة فوائد مختصرة محررة، يحسن تدريسها في الدورات العلمية، ودروس أئمة الصلوات في المساجد.

أسأل الله له التوفيق والسداد، وأن يجعل كتابه هذا نافعًا بحسن قصده، وأن يكون له محله بين شروح هذا الكتاب.

وإني أوصي نفسي وإياه بالإخلاص لله في دعوته، واتباع السنة، كما أوصيه باستعمال هذه الموهبة، التي وهبه الله إياها في نشر العلم وتقريبه للمستفيدين، وتوسيع دائرة نشر كتبه؛ بترجمتها لأهم اللغات الحية ، واللغات الإسلامية الدارجة في البلدان الإسلامية ذات الأكثرية السكانية في آسيا وأفريقيا ، ونشر نسخها الإلكترونية، حتى تصل للعالمية .. وفقه الله ونفع به.

وكتبه

يحيى بن عبدالله البكري الشهري أستاذ السنة وعلومها غير المتفرغ بجامعة الملك خالد

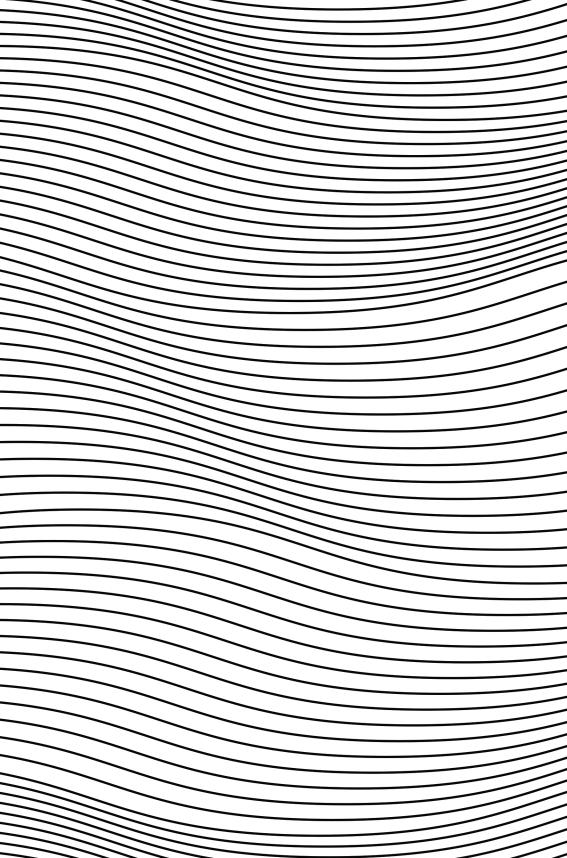

#### المقدمة

كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد هو منهج علمي وخارطة طريق للتجديد وقد بين فيه الإمام -رحمه الله- معنى التوحيد وكيفية تحقيقه وفضائله، ووجوب الخوف والحذر من ضده، ووجوب الدعوة إليه وأنه هو معنى مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله.

وبيَّن جملاً من خصاله، وشعبه ومكملاته، ونبه على الشرك الأكبر الذي هو ضد التوحيد وينافي التوحيد بالكلية، ثم الشرك الأصغر الذي ينقص كمال التوحيد الواجب ويضعفه، ثم البدع التي تقدح في التوحيد، وتهون من شأنه، ثم كبائر الذنوب التي تضعف التوحيد وتصد عنه.

فتكلم الإمام -رحمه الله- عن خصال التوحيد التي هي أنواع العبادة بالتفصيل، ونبه على الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر الجلي منهما والخفي، وتكلم عن جمل من البدع وجمل من أمور الجاهلية، وذكر جملا من كبائر الذنوب، كل هذا بالتفصيل، وبالأدلة من المحكم من كلام الله جل وعز ومن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأحاديث التي تدخل تحت الأصل العام، ومن مأثور كلام السلف الصالح -رحمهم الله-.

واستنبط من النصوص من الآيات والأحاديث وكلام السلف

استنباطات دقيقة ومفيدة تدل على سعة فقهه وعن سلامة قصده وعن معرفته بأحوال أهل زمانه، ولذلك ذكر المسائل لينبه فيها على ما وقع من المخالفات وعلى دلالة المحكم من الآيات الأحاديث الصحيحة، وقد ينبه أحيانا فيقول:

وقد خالف في هذا من خالف، فهذا الكتاب المبارك خارطة طريق الموحد ومفتاح سلامة من الشرك والخرافة..

وإن كتابًا هذا حاله لحقيق ببيان شأنه.

وتنوعت المؤلفات في بيانه، فمنهم من شرح أدلة الكتاب وبين دلالاتها ومقاصدها، ومن ذلك كتاب تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، حفيد الشيخ محمد رحمة الله عليهم، وقتل - نحسبه شهيدًا - ولم يكمله فهذا الكتاب عني ببيان نصوص الكتاب ودلالاتها واستيفاء شرحها من كتب أهل العلم المعتمدة في تفسير كتاب الله وشرح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن العلماء من اختصر هذا الشرح ونقل إشارات من الفوائد والمسائل التي استنبطها الإمام من أدلة كل باب، وعني بذلك، ومن ذلك كتاب فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد الإمام، ومن ذلك كتاب التنديد للشيخ سعد بن عتيق - رحمه الله -.

ومن أحسن ما أُلف في الكتاب في الإشارة إلى مقاصد التراجم والأبواب ثلاثة كتب لا يستغنى عنها طالب العلم:

الأول: حاشية كتاب التوحيد: للشيخ عبد الرحمن بن قاسم،

العاصمي النجدي، جامع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فإن هذا العالم، استفاد من كلام شيخ الإسلام ونقل زبدًا من العلم علقها على أبواب الكتاب، وجعل منها في حاشيته على الكتاب.

الثاني: كتاب القول السديد للجهبذ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله-، فقد تكلم على مقاصد تراجم الكتاب وأجاد وأفاد.

ومن الشروح التي عنيت بذلك، كذلك الدر النضيد على كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن حمدان -رحمه الله-.

أما أقرب الشروح وأيسرها وأكثرها عندي نفعا فجملة منها:

كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد لشيخنا محمد بن صالح بن عثيمين -رحمه الله-.

وكتاب شرح كتاب التوحيد الملخص لشيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان متع الله بحياته ونفع بعلومه.

وكتاب المفيد على كتاب التوحيد لشيخنا ووالدنا العلامة عبد الله بن صالح القصير رفع الله درجته وأكرم منزلته، في الدارين.. وقد جمع فيه ما لم يجتمع في ما سواه من الفوائد والفرائد..

و كتاب التمهيد بشرح كتاب التوحيد لمعالي شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أمد الله في عمره ونسأ في أثره وبارك في حياته..

فهذه المهمات من الشروحات مما ينبغي أن يعتني بها طالب العلم لفهم هذا الكتاب المبارك وهذه الخارطة الجليلة لطريق توحيد الألوهية فهو أصل الملة وقاعدة الشريعة، وأساس صحة العمل، وقبوله، وقد جمع ما يكون كخلاصة للكتب الربانية المنزلة من رب العالمين وزبدة الرسالات الإلهية...

وصدق الله جل وعز: ﴿ قُلْ هَاذِهِ عَسَبِيلِي آَدْعُوۤ اْ إِلَى ٱللّهَ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنِ ٱلنّهَ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنِ ٱلنّهَ وَمَا أَنَا مِن ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾، ﴿ وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُنْ أَمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا ٱللّهَ وَٱجْتَنِبُوا ٱلطَّاعُوتَ ﴾. ﴿ وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أَمَّةٍ رَسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللّهَ وَٱجْتَنِبُوا ٱلطَّاعُوتَ ﴾.

وفي الآيات فوائد منها:

بيان معنى التوحيد، وملخصه أن المراد به هو إفراد الله جل وعز بما يختص به سبحانه، وهو أيضا، عبادة الله وحده بما شرع على الوجه الذي شرع، ولا يتأتى ذلك إلا باجتناب الشرك والأهواء والبدع، فهذا معنى التوحيد.

#### كذلك:

بيان حكم التوحيد، وأنه أوجب شيء على المكلفين، من الجن والإنس بل هو أوجب الواجبات، وأحق الحقوق، وأن ضده الذي هو الشرك أعظم المحرمات وأظلم الظلم وأبطل الباطل..

بقي أن أشير إلى هذا التعليق، على هذا السفر الجليل، والرسالة

الشريفة، فقد عمدت في هذه الرسالة إلى تلخيص الفوائد وتكثيفها، وتقريبها، من كتب أئمة الشراح لهذا المتن الجليل، فكان كالخلاصة تعليقاً، وتدقيقاً، على جيد كتاب التوحيد، جمعته لنفسي، وذريتي، وطلابي، إبان شرحي لها، الذي تكرر مرات ومرات، في ما يقارب الربع قرن المنصرم، تحديثاً بعظيم نعم الله على العبد، وإلا فمنه القبول، وله الإخلاص، في القول والعمل والاعتقاد...

وقد اعتمدت نسخة محققة من المتن على ثلاثين نسخة، هي ما حققها أخي الشيخ المتقن، الدكتور دغش العجمي وفقه الله لكل خير، ليسهل التعامل مع المتن، حفظاً، وضبطاً، وتوثيقاً، وتعليقاً، ويكون بمثابة الزاد لطالب العلم، وبمثابة الكناشة للعالم، جمعت المسائل، والدلائل، والفضائل..

ثبتنا الله وإياكم على التوحيد الخالص حتى نلقاه، وجعلنا وإياكم دعاة هدى، وصلاح، ونفعنا ونفع بنا، وفق الله الجميع لصلاح النية والعمل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه...

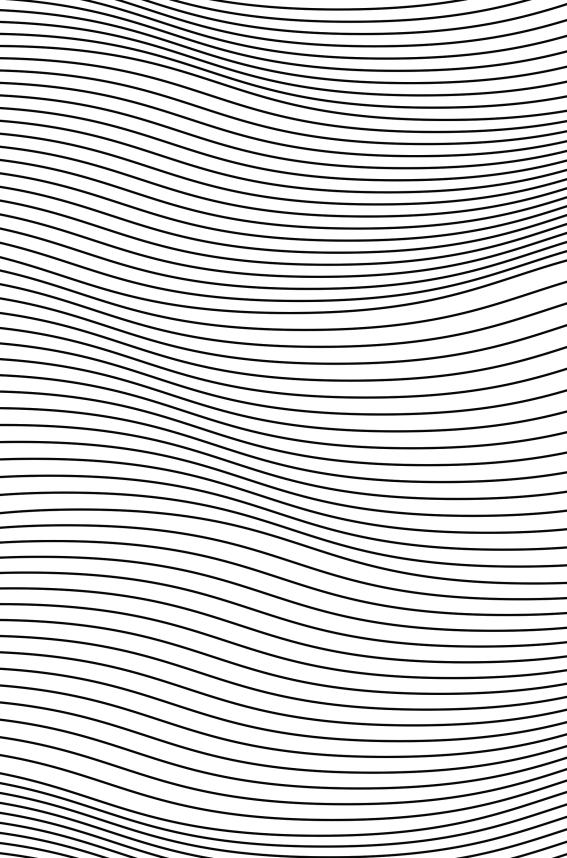

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

# كِتَابُ التَّوْحِيْدِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجُنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦].

وَقُولِهِ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَالْجَدَانِهُوا اللَّهَ اللهَ وَالنحل:٣٦].

وَقَولِهِ: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوۤاْ إِلَآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ [الإسراء: ٢٣].

وَقُولِهِ: ﴿ وَأَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشَرِّكُواْ بِهِ عَشَيْعًا ﴾ [النساء: ٣٦] الآية.

وَقُولِهِ: ﴿ قُلْ تَكَالُواْ أَتَٰلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمٌ عَلَيْكُمٌ أَلَا ثُشَرِكُواْ بِهِ عَلَيْكُمٌ أَلَا ثُشَرِكُواْ بِهِ عَلَيْكُمُ أَلَا ثُشَرِكُواْ بِهِ عَلَيْكُمْ مَا كَانَ مَا مَا كَانَ مَا عَلَيْكُمْ مَا كُولُوا بِهِ عَلَيْكُمُ مَا كُولُوا بِهِ عَلَيْكُمْ مَا كُولُوا بِهِ عَلَيْمُ مَا كُمُ مُولِوا لِهِ عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ مُنْ مِنْ الْمُعَلِّمُ مَا عَلَيْكُمْ مِنْ مَا عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ مِنْ مَا عَلَيْكُمْ مِ

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَصِيةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي عَلَيْهَا خَاتَمُهُ؛ فَلْيَقْرَأْ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي عَلَيْهَا خَاتَمُهُ؛ فَلْيَقْرَأْ قَوْلَهِ: ﴿ وَأَنَّ هَلَا اللّهَ عَلَا كُمْ مَلْ تَقِيمًا فَأُتَبِعُوهُ ﴾ [الأنعام: ١٥١ - ١٥٣]» الآية.

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ لِي: «يَا مُعَاذُ! أَتَدْرِي مَا حَقُّ الله عَلَى العِبَادِ؟ وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى الله؟ ».

فَقُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ!

قَالَ: «فَإِنَّ حَقُّ الله عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشرِكُوا بِهِ شيئًا، وَحَتُّ العِبَادِ عَلَى الله أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشرِكُ بِهِ شيئًا».

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَفَلاَ أَبشر النَّاسَ؟

قَالَ: ﴿ لَا تُبَشِرهُمْ فَيَتَّكِلُوا ﴾. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ.

#### \* الإفادات:

بدأ الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ كتابه بالبسملة؛ اتَّباعًا للوارد في السُّنَّة النَّبويَّة في مكاتبات النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورسائله، وهي من آداب التصنيف اتفاقًا، فمن صنَّف كتابًا استُحب له أن يستفتح بها.

### كِتَابُ التَّوْحِيْدِ

لم يبوِّب الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ لهذا الباب ليعلِّق النَّاس بالكتاب وَالسُّنَّة، والأدلَّة الَّتِي ذكرها تدلُّ عَلَى وجوب التَّوحيد، فيمكن أن نسميه باب وجوب التَّوحيد.

والتَّوحيد معناه: إفراد الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بما يختص به، والتَّوحيد عَلَى ثلاثة أنواع:

(١) النَّوع الْأُوَّل: توحيد الربوبية: وهو إفراد الله تَعَالَى بـ: \* الخلق: أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلَّا الله.

- \* الملك: أن نعتقد أنه لا يملك الخلق إِلَّا خالقهم.
- \* التدبير: أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إِلَّا الله وحده.
- (٢) النَّوع الْثَّانِي: توحيد الألوهية، وهو: إفراد الله بالعبادة، فلا معبود بحقٍ إِلَّا الله.
- (٣) النَّوع الْثَالِث: توحيد الأسماء والصفات، وَهذَا يعني أن نشبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فهو يتضمن شيئين:
  - \* الإثبات: نثبت لله عَزَّ وَجَلَّ جميع أسمائه وصفاته.
  - \* نفي المماثلة: أن لا نجعل لله مثيلًا في أسمائه وصفاته.

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللهِ نَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللهِ نَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللهِ نَعَالَى اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَا اللهِ ال

أي: ما خلقت الجنَّ والإنس لأي شيءٍ إِلَّا للعبادة، وقد قَالَ ابن عباس: «كُلُّ عِبَادَةٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُ وَ التوحيد»، واستدل رَحِمَهُ اللَّهُ بهذه الآية عَلَى الباب، فمعناها: توحيد الله بالعبادة، وهو باب التوحيد.

وَقُولِهِ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعَبُدُواْ ٱللَّهَ وَالْحَدِهِ: ٣٦].

فالله بعث الرسل جميعًا بهذه الرسالة: عبادة الله واجتناب عبادة غيره؛ فكل ما عُبد من دون الله فهو طاغوت، وَالأُمَّة تُطلق في

#### القرآن عَلَى أربعة معانٍ:

- ١) الطائفة: كما في هذِه الآية -آية الباب-.
- ٢) الإمام: كما في قول تعَالَى: ﴿ إِنَّ إِبْرُهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللَهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: ١٢٠].
- ٣) المِلَّة: كما في قوله تَعَالَى: ﴿ بَلُ قَالُوا ۚ إِنَّا وَجَدْنَا ٓ عَالَـآ عَلَى َ المِلَّة : كما في قوله تَعَالَى: ﴿ بَلُ قَالُوا ۚ إِنَّا وَجَدُنَا ٓ عَالَـآ عَلَى َ المِلَّةِ ﴾ [الزخرف: ٢٢].
- ٤) الزَّمن: كما في قوله تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَذَكَرَ بَعْدَ أُمَةٍ ﴾ [يوسف: ٤٥].

﴿ وَالْجَتَنِبُوا الطَّعْوَت ﴾ أي: ابتعدوا عنه بأن تكونوا في جانب وهو في جانب، والطاغوت عرفه ابن القيم في إعلام الموقعين: «والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطبعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله».

والحكمة من إرسال الرُّسل:

- ١ إقامة الحجة: ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى
   اللَّهِ حُجَّةُ بَعَدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥].
- ٢- الرحمة: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].
   ٣- بيان الطريق الموصل إلى الله.

وَقَولِهِ: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوۤاْ إِلَّاۤ إِيَّاهُ وَبِأُلُوٰلِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ [الإسراء: ٢٣].

﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ هذا هو التوحيد لتضمنه للنفي والإثبات. وقضاء الله ينقسم إِلَى قسمين:

(۱) قضاء شرعي: لا يكون إِلَّا فيما يحبُّه الله، ويجوز وقوعه وعدمه، ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعَبُدُوا ۚ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ فتكون قضى بمعنى شرع أو وصَّى.

(٢) قضاء كوني: يكون فيما أحبه الله، وفيما لا يحبه. وَلَا بُدَّ من وقوعه ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسُرَهِ يلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفُسِدُنَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الإسراء: ٤] والفساد لا يشرعه الله ولا يحبِّه.

\* كيف يقضى الله ما لا يحبه؟

المحبوب ينقسم إِلَى قسمين:

[1] محبوب لذاته: وهو الله.

[٢] محبوب لغيره: كالدواء محبوبٌ للتداوي.

فالمحبوب لغيره قد يكون مكروهًا لذاته، ولكن يُحَبُّ لما فيه من الحكمة والمصلحة؛ فيكون حِيْنَئِذٍ محبوبًا من وجهٍ، مكروهًا من وجهٍ آخر.

والعبودية تنقسم إِلَى ثلاثة أقسام:

١. عامة: (عبودية الربوبية) عبوديَّة القهر، وهي لكل الخلق،

# ويدخل في ذلك الكُفَّار.

٢. خاصة: عبودية الطاعة العامة؛ تعم كل من تعبد لله بشرعه.

٣. خاصة الخاصة: عبودية الرسل، وهي أكمل العبادة؛ لأنه لا يباري أحدٌ هـ ولاء الرُسل في العبوديَّة.

والعبادة لا تصح إِلَّا بشرطين:

[١] الشَّرط ٱلْأَوَّلُ: الإخلاص لله عَزَّ وَجَلَّ.

[٢] الشَّرط الْتَّانِي: المتابعة للرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَولِهِ: ﴿ وَأَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا ﴾ [النساء: ٣٦].

﴿ شَيْعًا ﴾: نكرة في سياق النَّهْي، فهي تعمُّ كلَّ شيءٍ، لا نبيًا ولا ملكًا ولا وليَّا، بل ولا أمرًا من أمور الدُّنيا، فلا تجعل الدنيا شريكًا مع الله.

وَقُولِهِ: ﴿ قُلُ تَعَالُواْ أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا ثُشْرِكُواْبِهِ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْبِهِ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْبِهِ عَلَيْكُمْ مَا كُورُ الْأَنعَام: ١٥١].

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَصِيةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي عَلَيْهَا خَاتَمُهُ؛ فَلْيَقْرَأْ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي عَلَيْهَا خَاتَمُهُ؛ فَلْيَقْرَأْ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ تَعَالَى اللهُ عَلَيْكُمُ مَا كُرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ وَأَنَّ هَلَا اللهِ عَلَيْكُمُ مَا كُرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ مَا كَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ مَا اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهِ عَوْلَهُ ﴾ [الأنعام: ١٥١ - ١٥٣]» الآية.

الصِّراط يُضاف إِلَى:

\* الله؛ لأنه موصلٌ إليه، ولأنه هو الَّذِي وضعه لعباده: ﴿ وَأَنَّ

## هَٰذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا ﴾.

\* سالكيه؛ لأنهم هم الَّذِينَ سلكوه، والسَّبيل المنجي واحدُّ لا يتعدَّد، والبقيَّة إِنَّمَا هي متفرقة؛ ﴿ مِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنَعُمَتَ عَلَيْهِم ﴾ [الفاتحة: ٧].

وَهذِه الوصايا تضمنت عشر وصايا:

- توحيد الله تَعَالَى.
- الإحسان للوالدين.
  - ألا نقتل أو لادنا.
- ألا نقرب الفواحش.
- ألا نقتل المعصوم إِلَّا بالحق.
- ألا نقرب مال اليتيم -وهو من مات أبوه ولم يبلغ- إِلَّا بِالَّتِي هي أحسن.
  - أن نعدل إذا قلنا.
  - أن نوفى الكيل والميزان بالقسط.
    - أن نوفي بعهد الله تَعَالَى.
- ﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرَطِى ﴾ في الحديث أنَّ الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطَّ خطَّ مستقيمًا فَقَالَ: «هذَا سَبِيلُ اللهِ»، ثُمَّ خطَّ خطوطًا عن يمينه وشماله فَقَالَ: «هذِه السُّبُلُ، وعَلَى كُلِّ سَبِيْلٍ شَيْطَانٌ يَدْعُ و إِلَيْهِ»، ثُمَّ قرأ الآية.

# ﴿ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ ﴾ (المعصومة):

- (١) المسلم.
- (٢) الذِّمِّيّ (يقيم في دولة الإسلام).
  - (٣) المُعَاهَد (بيننا وبينهم عهدٌ).
  - (٤) المستأمن (من نعطيه الأمان).

# ﴿ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ ما أثبته الشرع:

[١] النَّفس بالنَّفس.

[٢] الثَّيِّب الزَّانِي.

[٣] التَّارِك لدينه، المُفارِق للجماعة.

قَالَ ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هذِه الآية وصية النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سلم يوصي لسببين:

- لأنه يرى أنَّ هـ ذِه الآيات قـد شـملت الدين كلـه، وهـي آياتُّ عظمة .
- لأنها وصيَّة الله ﴿ ذَلِكُمُ وَصَّنكُم بِهِ عَ ﴾ [الأنعام: ١٥١]، وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبَلِّغ عن الله.

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَادٍ فَقَالَ لِي: «يَا مُعَاذُ! أَتَدْرِي مَا حَتُّ الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَادٍ فَقَالَ لِي: «يَا مُعَاذُ! أَتَدْرِي مَا حَتُّ الله عَلَى الله عَلَى العبَادِ؟ وَمَا حَتُّ العبَادِ عَلَى الله؟ »، فَقُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ؟ قَالَ: «فَإِنَّ وَمَا حَتُّ الله عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشرِكُوا بِهِ شيئًا، وَحَتُّ العِبَادِ

عَلَى الله أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشرِكُ بِهِ شيئًا»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَفَلاَ أُبشرِ النَّاسَ؟ قَالَ: «لَا تُبَشرِهُمْ فَيَتَّكِلُوا». أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ. في الحديث فضيلة التَّوحيد، وأنَّه مانعٌ من عذاب الله.

وفيه أنَّ الله لا يعنِّب من لا يُشرك به شيئًا، وأنَّ المعاصي تكون مغفورةً بتحقيق التَّوحيد، ونهي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن إخبارهم؛ لئلَّ يعتمدوا عَلَى هنِه البُشرى دون تحقيق مقتضاها؛ لأنَّ تحقيق التَّوحيد يستلزم اجتناب المعاصي؛ لأنَّ المعاصي صادرةٌ عن الهوى، وَهنَا نوعٌ من الشِّرْك.

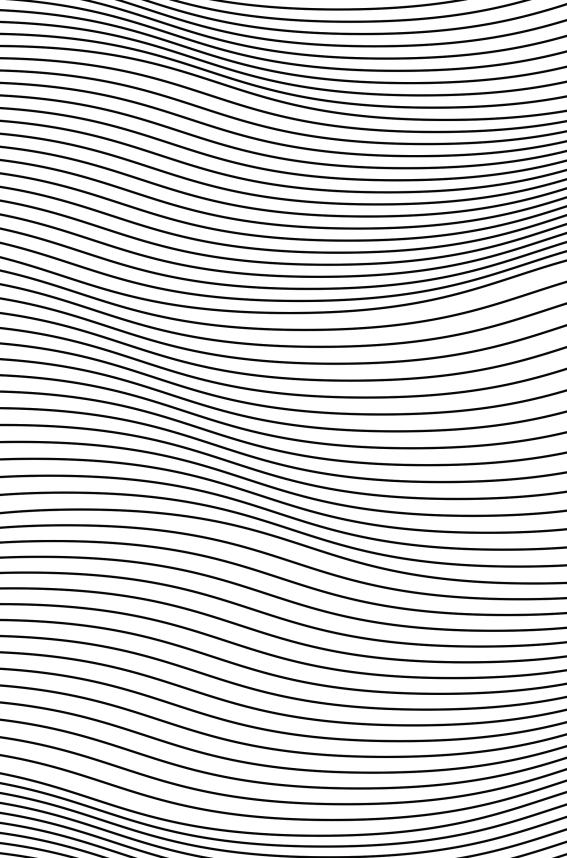

# بَابُ فَضْل التَّوْحِيدِ وَمَا يُكَفَّرُ مِنَ الذُّنُوب

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوۤا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَيْكَ اللَّهُ اللَّمْنُ وَهُم مُنْهُ تَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٦].

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مُحْمَّدًا عَبْدُهُ، وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَامَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةَ حَقُّ وَالنَّارَ حَقُّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ» أَخْرَجَاهُ.

وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ عِتْبَانَ: «فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ اللهُ يَبْتَغِي بذَلِكَ وَجْهَ اللهِ».

وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرَيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ! عَلِّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ وَأَدْعُوكَ بِهِ، قَالَ: يَا رَبِّ! كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ بِهِ، قَالَ: يَا رَبِّ! كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَذَا.

قَالَ: يَا مُوسَى! لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ -غَيْرِي-، وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ فِي كِفَّةٍ، مَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ في رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

#### \* الإفادات:

# بَابُ فَضْلِ التَّوْحِيدِ وَمَا يُكَفَّرُ مِنَ الذُّنُوبِ

جاء به الْمُصَنِّف من أجل التشويق، خلافًا لما يوقعه الشيطان في النفوس، ولبيان أنه لا يلزم من ثبوت الفضل للشيء كونه غير واجب، بل الفضل من نتائجه وآثاره، كصلاة الجماعة، ولأنَّ هناك من يُنَفِّر ويُزَهِّد في دراسة التوحيد وتدريسه.

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُولَكِيكَ اللَّهُ اللَّمْنُ وَهُم مُنْهَ تَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٦].

الظلم ما يقابل الإيمان، وهو عَلَى أنواع:

أظلم الظلم، وهو: الشِّرْك بالله.

ظلم الإنسان لنفسه، كأن يصوم فلا يفطر.

ظلم الإنسان لغيره، بأن يعتدي عَلَى غيره.

والهداية نوعان:

هداية في الدنيا: إِلَى شرع الله بالعلم والعمل.

وفي الآخرة: إِلَى الجَنَّة.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مُحْمَّدًا عَبْدُهُ، وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةَ حَتُّ وَالنَّارَ حَتُّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ» أَخْرَجَاهُ.

وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ عِتْبَانَ: «فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَّهَ اللهُ عَبْرَا فَي النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ».

الشهادة: الاعتراف باللسان، والاعتقاد بالقلب، والتصديق بالجوارح.

حق الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

- أن نؤمن بأنه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
  - نحبه لحبنا الله عَزَّ وَجَلَّ.
- نحقق شهادة أن مُحَمَّدًا رسول الله، وينقض تحقيقها ما يلي:

فعل المعاصي.

الابتداع في الدين.

شريعة من قبلنا لها ثلاث حالات:

- أن تكون مخالفةً لشريعتنا؛ فالعمل عَلَى شرعنا.
- أن تكون موافقةً لشريعتنا؛ فنحن متَّبعون لشريعتنا.
  - أن يكون مسكوتًا عنها في شريعتنا، ولها حالتان:

لا يعمل بها.

يعمل بها، وهو الصحيح.

انقسم النَّاس في عيسى عَلَيْهِ السَّلامُ إِلَى طرفين ووسط:

- جفاة: كاليهود كذَّبوه وطعنوا فيه وفي أمِّه، وأنكروا نبوته، وحكموا بقتله.
- غلاة: كالنصاري قالوا: إنه ابن الله، وثالث ثلاثةٍ، وجعلوه إلهًا.
- وسطٌ: نشهد أنه عبد الله ورسوله، وأمُّه صِدِّيقة، وأنها أحصنت فرجها، وأنَّ مثله عند الله كمثل آدم خلقه من ترابٍ ثُمَّ قَالَ له: كن فيكون.

وإدخال الجَنَّة عَلَى قسمين:

- إدخال كامل لم يُسبق بعذابٍ لمن أتمَّ العمل.
- إدخال ناقصٌ مسبوقٌ بعذابٍ لمن نقص العمل.
  - ما أضافه الله تَعَالَى لنفسه ينقسم:
  - العين القائمة بنفسها، وتنقسم إِلَى:

إضافة عامة عَلَى سبيل عموم الخلق ﴿ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ ﴾. وإضافة تشريف ﴿ وَرُوحُ مِّنْهُ ﴾.

- أن يكون شيئًا مضافًا إِلَى عين مخلوقة يقوم بها (مخلوق).
- أن يكون وصفًا غير مضاف إِلَى عين يقوم بها (غير مخلوق).

«مَنْ قَالَ: لَا إِلَـهَ إِلَّا اللّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ» في هـذَا الحديث ردُّ عَلَى طائفتين:

- المرجئة: الَّذِينَ يكتفون بقول: «لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّـهُ» دون العمل والإخلاص.
- الخوارج: الَّذِينَ يقولون: بأنَّ صاحب الكبيرة كافرٌ مُخلَّدٌ في النَّار.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرَيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ! عَلِّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ وَأَدْعُوكَ بِهِ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ! عَلَّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ وَأَدْعُوكَ بِهِ، قَالَ: قُلْ يَا مُوسَى: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: يَا رَبِّ! كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَذَا. قَالَ: يَا مُوسَى! لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ -غَيْرِي-، وَالْأَرْضِينَ قَالَ: يَا مُوسَى! لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ -غَيْرِي-، وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ فِي كِفَّةٍ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي كِفَّةٍ، مَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» رَوَاهُ السَّبْعَ فِي كِفَّةٍ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي كِفَّةٍ، مَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

وَلِلتَّرْمِـذِيِّ وَحَسَّنَهُ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَـا ابْنَ آدَمَ! لَـوْ آتَيْتَنِي بِقُـرَابِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَـا ابْنَ آدَمَ! لَـوْ آتَيْتَنِي بِقُرَابِهَا بِقُرَابِهَا الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا؛ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً».

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» أي: لا معبود بحقِّ -يستحق العبادة- إِلَّا الله، فهي ذِكرٌ متضمِّن للْدُّعَاءِ، وهي مفتاح الجَنَّة، ومن شروطها:

- النُطق بها.
- العلم بمعناها.

- العمل بمقتضاها أي بلازمها.

### بَابُ مَنْ حَقَّقَ اَلتَّوْحِيدَ دَخَلَ اَلْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ إِبْرُهِهِمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: ١٢٠].

وَقَالَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَيِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٩].

عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ رَأَى اَلْكَوْكَبَ اَلَّذِي إِنْقَضَّ اَلْبَارِحَةَ؟

فَقُلْتُ: أَنَا. ثُمَّ قُلْتُ: أَمَّا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ، وَلَكِنِّي لُدِغْتُ.

قَالَ: فَمَا صَنَعْتَ؟

قُلْتُ: اِرْتَقَيْتُ.

قَالَ: فَمَا حَمَلكَ عَلَى ذَلِكَ؟

قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ اَلشَّعْبِيُّ.

قَالَ: وَمَا حَدَّثَكُمْ؟

قُلْتُ: حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ أَنَّهُ قَالَ: «لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ».

فَقَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَنِ إِنْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ، وَلَكِنْ حَدَّثَنَا إِبْنُ عَبَّاسٍ عَنْ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ اَلْأُمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ اَلرَّجُ لَانِ، وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُ لَانِ، وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ

أَحَدٌ؛ إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي.

فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ. فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: هَذِهِ أُمَّتُكَ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ».

ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَخَاضَ اَلنَّاسُ فِي أُولَئِكَ.

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمْ اَلَّذِينَ وُلِدُوا فِي اَلْإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: «هُمُ اَلَّذِينَ لَا يَسْتَرْ قُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ».

فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مُحْصَنٍ فَقَالَ: أُدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ»، ثُمَّ قَامَ رَجُلُ آخَرُ فَقَالَ: أُدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ».

#### \* الإفادات:

بَابٌ مَنْ حَقَّقَ اَلتَّوْحِيدَ دَخَلَ اَلْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ جَاء بهذا الباب حَتَّى نحقِّق التوحيد الَّذِي وجب علينا وتشوَقنا إليه، وتحقيقه تخليصه من الشِّرْك والبدع والمعاصي، ويكون بـ: العلم: فاعلم أنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ.

الاعتقاد: اعتقاد ما علمت.

الانقياد لما علمت.

وتحقيق التوحيد عند المُؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ يكون بقراءة الباب تفصيلًا وإجمالًا ويكون بـ:

[١] الاقتداء بنبيّ الله إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ.

[٢] الاقتداء بسادات الأولياء (الصحابة).

[٣] البقاء عَلَى التوحيد ولو كنت وحدك.

[٤] التَّوَكُّل وترك الرُّقية والاكتواء والتَّطيُّر.

الفرق بين باب فضل التوحيد وباب من حقق التوحيد هو:

- أن باب فضل التوحيد في حق الموحّد الَّذِي ليس عنده شرك، ولكن قد يكون عنده بعض المعاصي التي تُكفّر بالتوحيد.

- أما باب من حقق التوحيد فهو بحق من لم يشرك بالله شيئاً، ولم يكن عنده شيء من المعاصي، وهذا أعلى من الذي قبله.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِمِهُ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَوُ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: ١٢٠].

وَقَالَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٩].

وصف الله عَزَّ وَجَلَّ سيدنا إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ بأربعة أوصاف:

- الأولى: أنه كان أمة، يعني: قدوة في الخير.

- الثانية: أنه كان قانتاً لله يعني ثابتاً على الطاعة مخلصاً عمله

#### لله.

- الثالثة: أنه كان حنيفاً، يعني مُقبلاً على الله مُعرضاً عما سواه.
- الرابعة: أنه لم يكُ من المشركين أي: بريء منهم ومن دينهم.

﴿ لَا يُشْرِكُونَ ﴾ الشِّرْك بالمعنى الأعمَّ؛ إذ تحقيق التوحيد لا يكون إِلَّا باجتناب الشِّرْك بالمعنى الأعمّ، ولكن ليس معنى هذَا ألا تقع منهم المعاصي؛ لأنَّ كل بني آدم خطَّاء، وليس بمعصوم، ولكن إذا عصوا؛ فإنهم يتوبون ولا يستمرون.

- وفي حديث خُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ ٱلرَّحْمَنِ فوائد منها:
- أولاً: جواز الرّقية من العين ومن الحُمة وغيرهما.
- ثانياً: دلّ على فضل موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ وأمته الذين آمنوا معه.
  - ثالثاً: فيه دليل على عدم الاحتجاج بالكثرة.
  - رابعاً: فيه حرص الصحابة على مسائل العلم ومعرفتها.
- خامساً: الاستغناء عن الناس فيه كمال التوحيد وهو من تحقيق التوحيد.
- سادساً: فيه دليل على استعمال المعاريض في الأمور التي يكره مواجهة الناس بها.
  - سابعاً: فيه دليل على طلب الدليل.
- ثامناً: فيه دليل أن من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب.

«لَا يَسْترْقُونَ»: لا يطلبون من أحدٍ أن يقرأ عليهم للأسباب التالية:

[1] قوة اعتمادهم عَلَى الله.

[٢] عزة نفوسهم عن التَّذَلُّل لغير الله.

[٣] ما في ذلك من التَّعَلُّق بغير الله.

أقسام النَّاس في طلب الرقية:

(١) أن يطلب من يرقيه، وَهـنَا قـد فاتـه الكمـال (يخـرج مـن السبعين ألفًـا).

(٢) أن لا يمنع من يرقيه، وَهذَا لم يفته الكمال؛ لأنه لم يسترق ولم يطلب.

(٣) أن يمنع من يرقيه، وَهذَا خلاف السُّنَّة؛ لأنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم يمنع عائشة أن ترقيه.

وَالأُمَّة عَلَى نوعين:

أمة الإجابة: الَّذِينَ استجابوا لله تَعَالَى وللرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

أمة الدعوة: تشمل من استجاب لله والرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومن لم يستجب (الكُفَّار).

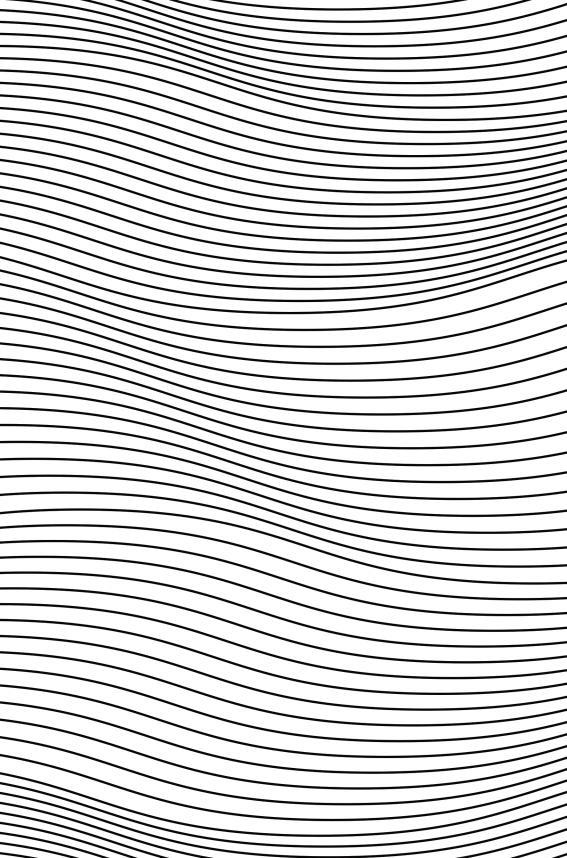

### بَابُ اَلْخَوْفِ مِنْ اَلشِّرْكِ

وَقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ عَوَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨].

وَقَالَ اَلْخَلِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلَامُ: ﴿ وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيٓ أَن نَعۡبُدَ ٱلْأَصۡنَامَ ﴾ [إبراهيم: ٣٥].

وَفِي اَلْحَدِيثِ: «أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ اَلشِّرْكُ اَلْأَصْغَرُ»، فَسُئِلَ عَنْهُ، فَقَالَ: «اَلرِّيَاءُ».

وَعَـنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ نِـدًّا؛ دَخَلَ اَلنَّارَ». رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْءًا؛ دَخَلَ اَلْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْءًا؛ دَخَلَ اَلنَّارَ».

#### \* الإفادات:

### بَابُ اَلْخَوْفِ مِنْ اَلشِّرْكِ

هـذَا الباب في غاية المناسبة للأبواب السابقة؛ فقد جاء الْمُصَنِّف به بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق

التوحيد، فمن تحقيق التوحيد الخوف من الشِّرْك، ومن تحقيقه الدَّعوة إليه، وهكذا إِلَى نهاية الكتاب، ولأنَّ الإنسان يرى أنَّه حقَّ ق التَّوحيد، وهو لم يحقِّقه، فلا يغترَّ بنفسه.

وَقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَـلَّ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ ـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨].

وَقَالَ اَلْخَلِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلَامُ: ﴿ وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴾ [إبراهيم: ٣٥].

الخوف من الشُّرْك يكون عن طريق:

- تعلُّم التَّوحيد، والعمل به، والدَّعوة إليه، والصَّبر عليه.
  - دراسة الشِّرْك ومعرفة أسبابه ودواعيه، وذلك لتجنُّبه.
    - الْدُّعَاء والاستعانة بالله تَعَالَى.
- البراءة من الشِّرْك وأهله، والبعد عنهم لئلًّا يصير منهم.

وَفِي اَلْحَدِيثِ: «أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ اَلشِّرْكُ اَلْأَصْغَرُ»، فَسُئِلَ عَنْهُ، فَقَالَ: «اَلرِّيَاءُ».

وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَهُو يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ نِدًّا؛ دَخَلَ اَلنَّارَ» رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا؛ دَخَلَ اَلْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ

يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا؛ دَخَلَ اَلنَّارَ».

الرِّياء: أن يعبد الله ليراه أو يسمع به النَّاس فيمدحوه عَلَى كونه عابدًا، ويُقسَّم الرياء إِلَى:

- في أصل العبادة: أي ما قام يتعبد إِلَّا للرياء فالعبادة باطلة.
  - طارئ: أصل العبادة لله، لكن طرأ عليه:
- أن يدافعه: فهذا لا يضره لأنه قام بالجهاد، وصحَّت عبادته.
  - أن يسترسل معه: فَهذَا فيه تفصيل:
- إذا كان أول العبادة متصلًا بآخرها كَالصَّلَاةِ، فالعبادة كلها باطلة.
- إذا كان أول العبادة منفصلًا عن آخرها كالزكاة، فالجزء الَّذِي فيه الرياء فَقَطْ باطل.
- بعد الفراغ من العبادة: لا يؤثر إِلَّا إذا كان فيه عدوان؛ كالمنِّ والأذى بعد الصدقة.

وعلاج الرياء يكون بالآتي:

- دراسة التوحيد؛ لأنَّه بدراسة التوحيد يُعظِّم الله ولا يبالي بأحدٍ في دين الله.
  - الْدُّعَاء.
  - الحرص عَلَى أن تكون الأعمال سرًّا بين العبد وربه.
    - عدم ترك العمل بحجَّة اجتناب الوقوع في الرياء.

- الإكثار من الأعمال الصَّالحة الَّتِي تُذكِّر الآخرة؛ كزيارة القبور بشروطها.
  - الْدُّعَاء ينقسم إِلَى قسمين:
- دعاء عبادة: كمن صلَّى وحجَّ وصام لغير الله فهو كافر كفرًا أكبر.
  - دعاء مسألة: وينقسم إِلَى قسمين:
- فيما لا يقدر عليه إِلَّا الله: وَهـذَا صرفه لغير الله تَعَالَى شرك أكبر.
- فيما يقدر عليه المخلوق: يصحُّ هذَا النَّوْع من الْدُّعَاء بأربعة شروط:
  - [١] أن يكون المدعوُّ حيًّا.
  - [٢] أن يكون المدعوُّ حاضرًا.
    - [٣] أن يكون المدعوُّ قادرًا.
    - [٤] أن يكون المدعوُّ سببًا.
  - الفرق بين الشِّرْك الأكبر والأصغر:
  - \* الأكبر مخرجٌ من الملة، والأصغر غير مخرجٍ من الملة.
- \* الأكبر محبطٌ لجميع الأعمال، والأصغر محبطٌ للعمل الخاص.
- \* الأكبر صاحبه مُخلَّد في النَّار خلودًا أبديًّا، والأصغر صاحبه

غير مخلَّدٍ في النَّار خلودًا أبديًّا.

\* الأكبر مبيحٌ للدم والمال من السلطان، والأصغر غير مبيح للدم والمال.

\* الأكبر يأتي الدليل عَلَى أنه أكبر، والأصغر يأتي الدليل عَلَى أنه أصغر.

\* الأكبر أن يعتقد أنَّ لغير الله تصرُّفًا خفيًّا في الكون، وأن بيده جلبَ المنافع ودفع المضار، والأصغر أن يعتقد أنَّ ما لم يجعله الله تَعَالَى سببًا سببٌ.

\* كل ما كان وسيلة إِلَى الشِّرْك الأكبر فهو شرك أصغر.

\* كل ما أطلق عليه الشرع أنه شرك أو كفر ولم يُعرَّف بـ «أل» فالأصل أنه أصغر.

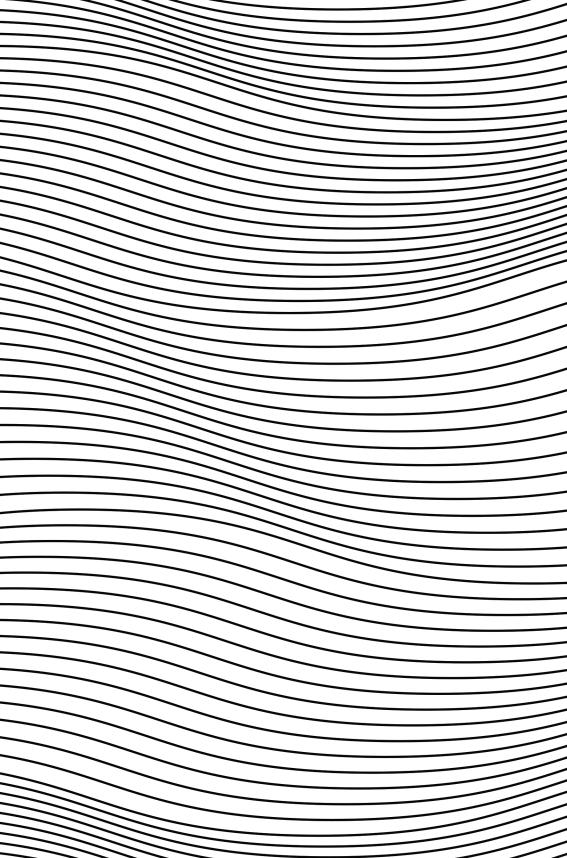

# بَابُ اَلدُّعَاءِ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ هَاذِهِ عَسَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾ [يوسف: ١٠٨] الآية.

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى اَلْيَمَنِ؛ قَالَ لَهُ: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكَبَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ: شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ». - وَفِي رَوَايَةٍ: «إِلَى أَنْ يُوحِ دُوا الله» - ، «فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ؛ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ للهَ إِلَى أَنْ يُوحِ دُوا اللهَ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ؛ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ؛ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَا بِهِمْ فَتَرُدُّ لِلهَ إِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَا بِهِمْ فَتَرُدُّ عَلَى فَقُرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ؛ فَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ؛ فَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ؛ فَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ؛ فَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْ وَةَ الْمَظْلُوم، فَإِنْ هُمْ أَلَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ» أَخْرَجَاهُ.

وَلَهُمَاعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيُهُ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَأَعْطِيَنَّ اَلرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ».

فَبَاتَ اَلنَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ: أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا؟ فَلَمَّا أَصْبَحُوا، غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ؟ ».

فَقِيلَ: هُو يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ، فَأُتِيَ بِهِ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ،

وَدَعَالَهُ، فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ! فَأَعْطَاهُ اَلرَّايَةَ، فَقَالَ: «أَنْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ، حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ اُدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى فِيهِ، فَوَ اللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَم».

(يَدُوكُونَ) أَيْ يَخُوضُونَ.

#### \* الإفادات:

# بَابُ اَلدُّعَاءِ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله

جاء الْمُصَنِّف بهذا الباب لسببين:

(١) لمَّا ذَكَرَ توحيد الإنسان بنفسه ذَكَرَ دعوة غيره إِلَى ذلك؛ لأنه لا يتمُّ الإيمان إِلَّا إذا دعا إِلَى التوحيد، فَلَا بُدَّ مع التوحيد من الدعوة إليه، وَإِلَّا كان ناقصًا.

(٢) للرَّدِّ عَلَى من يقول: أنَّ أوَّل ما يُبدأ به هو الصَّلَة، لا التوحيد.

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ هَاذِهِ عَسَبِيلِي آَدَعُوٓ الْإِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾ [يوسف: ١٠٨].

الدعاة ينقسمون إِلَى:

١) داع إِلَى الله.

٢) داع إِلَى غيره، وَهذَا ينقسم إِلَى قسمين:

١ - داع إِلَى نفسه:

- كأن يدعو إِلَى الحق لأجل أن يعظم بين النَّاس
  - يدعو إِلَى نفسه بالباطل.
    - ٢ وداع إِلَى رئيسه.
    - شروط الدعوة إِلَى الله:
      - ١. الإخلاص.
      - ٢. العلم الشَّرعي.
        - ٣. الحكمة.
    - ٤. معرفة حال المَدعو.
      - ٥. الصَّبر.
- وفي حديث إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَامن الفوائد:
- ١ مشروعية إرسال الدعاة إِلَى الله تَعَالَى وتعليمهم.
- ٢- بَعْثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلًا واحدًا، وفيه قبول خبر الواحد وإن كان في العقيدة.
- ٣- لـم يشترط أيًّامًا معدودةً للدعوة، فيمكث عندهم حسب حاجتهم.
- ٤ كيفيَّة دعوة المخالفين، وأسهل طريقة هي دعوتهم إلَى
   التوحيد لا المناظرة.
- ٥- لا يكفي الدعوة إِلَى الإسلام فَقَطْ، بل يخبرهم بما يجب عليهم فيه حَتَّى يقتنعوا به ويلتزموا، لكن عَلَى الترتيب الَّذِي في

### حديث معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وفي حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ من الفوائد أن خوارق العادات لها أربعة أوصاف: وهي ما يأتي عَلَى خلاف ما اعتاده النَّاس؟ كأن يطير في الهواء أو يمشي عَلَى الماء:

[١] الآية: تكون للأنباء، ولا يُقال معجزةٌ؛ لأنَّ هـذَا الَّذِي ورد في القرآن، والمعجزة قد يعجز عنها بعض النَّاس، وتكون لغير الأنبياء، ولا يمكن لأحدٍ ادّعاء آيةٍ بعد موت النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[٢] الكرامة: تكون لأولياء الرحمن، هم الَّذِينَ جمعوا بين الإيمان والتقوى، ومثال الكرامة ما حصل مع أصحاب الكهف.

[٣] المعجزة أو الفتنة: تكون لأولياء الشيطان، نعرفها بمعرفة حال الشخص، لا إيمان ولا تقوى، ومثال المعجزة ما يحصل من الدَّجَّال.

[٤] الفضيحة: كلُّ من كذب عَلَى الله فضحه في الدنيا قبل الآخرة، ومثال الفضيحة ما حصل من مُسيلمة الكذاب؛ نفث في عين مريض فعمى.

# بَابُ تَفْسِيرِ التَّوْحِيدِ وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أُولَكِهَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ اللهِ مَعَالَى: ﴿ أُولَكِهَ ٱللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّ

وَقَوْلِهِ:﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۗ ﴿ ﴾ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِى ﴾ [الزخرف: ٢٦ - ٢٧] الآية.

وَقَوْلِهِ: ﴿ التَّحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَكَنَهُمْ أَرْبَكَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣١] الآية.

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥] الآية.

وَفِي الصَّحِيحِ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «من قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وكَفَرَ بما يُعْبَدُ مِن دُونِ اللهِ؛ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ».

وَشَرْحُ هذِه التَّرْجَمَةِ: مَا بَعْدَهَا مِنَ الأَبُوابِ.

\* الإفادات:

بَابُ تَفْسِيرِ التَّوْحِيدِ وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لمَّا سبق الكلام عَلَى التوحيد، كأنَّ النَّفس اشْرَأَبَّت إِلَى بيان ما هو هذا التوحيد الله ي بُوِّب له هذه الأبواب (وجوبه، وفضله، وتحقيقه، والخوف من ضده، والدعوة إليه)، فيُجاب بهذا الباب، وهو تفسير التوحيد إِلَى نهاية الكتاب.

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أُولَكِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ ﴾ [الإسواء: ٥٧] الآية.

فالوسيلة معناها: الطاعة والعبادة والقرب، وليس كما يظنه القبوريون والمُخرِّفون أن الوسيلة معناها: أن تجعل بينك وبين الله شخصاً يرفع حوائجك إلى الله تَعَالَى، فهذه هي الوسيلة عند المشركين قديماً وحديثاً.

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿ ﴿ إِلَا اللَّذِي فَطَرَنِي ﴾ [الزخرف: ٢٦ - ٢٧] الآية.

﴿ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِي ﴾ جمع بين النفي والإثبات، ولم يقل «إِلَّا الله» لفائدتين:

ا) لبيان علَّة إفراد الله عَزَّ وَجَلَّ بالعبادة؛ لأنه كما أنه سُبْحَانَهُ منفردٌ بالخلق؛ فيجب أن يفرد بالعبادة.

٢) لبيان بطلان عبادة الأصنام؛ لأنها لم تفطركم حَتَّى تعبدوها.

وَقَوْلِهِ: ﴿ التَّكَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ ﴾ [التوبة: ٣١] الآية.

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ

### ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥] الآية.

النَّاس ثلاثة أقسام:

- قسم يعبد الله وحده، وهو الموحد.
- قسم يعبد غير الله فَقَطْ، وهو مشرك.
- قسم يعبد الله وغيره معه، وهو مشرك.

أقسام المحبة:

- المحبة مع الله: شرك أكبر، تنافي محبة الله كمحبة غير الله محبَّةً مساويةً أو أكثر، وتنقسم إلى:

أن يحب الله حبًّا أشد من غيره وهو التوحيد.

أن يحب غير الله، وَهذَا شرك.

أن يحب غير الله أشد حبًّا من الله، وَهذَا أعظم مِمَّا قبله.

أن يحب غير الله وليس في قلبه محبة لله، وَهذَا أعظم وأطم.

- المحبة لله أو في الله: واجبة «أوثق عُرى الإيمان الحب في الله...».

- المحبة الطبيعية: جائزة بشرط أن لا يقدمها عَلَى حب الله؛ كحب الولد والزوجة.

وَفِي الصَّحِيحِ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «من قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وكَفَرَ بما يُعْبَدُ مِن دُونِ اللهِ؛ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ».

لَا بُدَّ أَن تَكَفَّر بِعِبَادة مِن يُعِبَد مِن دُونِ الله، بِل وَتَكَفَّر أَيضًا بِكُلِّ كُفِّر، فَمِن يقول الشهادة ويرى معها أَنَّ النصارى واليهود اليوم عَلَى دين صحيح؛ فإنَّه ليس بمسلم، وكذلك من يرى الأديان أفكارًا يختار منها ما يريد؛ فليس بمسلم.

وَشَرْحُ هِذِهِ التَّرْجَمَةِ: مَا بَعْدَهَا مِنَ الأَبُوابِ.

أي: أن الأبواب الآتية إلى آخر كتاب التوحيد، كلها تفسير لهذه الكلمة مثل باب النهي عن لبس الحلقة والخيط، والتبرّك بالأشجار والأحجار، وباب السحر، وباب التنجيم، وباب ما جاء في الطيرة، وباب الرقى والتمائم كله يفسر التوحيد ومعنى «لَا إِلَهَ إِلَا اللّهُ».

# بَابُ مِنَ الشِّرْكِ لُبْسُ الْحَلْقَة وَالْخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لِرَفْع الْبَلَاءِ أَوْ دَفْعِهِ

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ أَفَرَءَ يُتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضَرِّ هَلُ هُنَّ كَيْشِفَتُ ضُرِّوة ﴾ [الزمر: ٣٨] الآية.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ حَلَقَةٌ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ.

فَقَالَ: «انْزَعْهَا؛ فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهَنَّا، فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ؛ مَا أَفْلَحْتَ أَبدًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ.

وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً؟ فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً؟ فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً؛ فَقَدْ أَشْرَكَ».

وَلِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ الْحُمَّى، فَقَطَعَهُ وَتَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يُؤُمِنُ أَكُثُرُهُم يَالِهُ وَمُا يُؤُمِنُ أَكُثُرُهُم يَالِّهُ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٦].

#### \* الإفادات:

# بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ لُبْسُ الْحَلْقَة وَالْخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لِرَفْعِ الْبَلَاءِ أَوْ دَفْعِهِ

أي: من أنواع الشِّرْك؛ لأنه تعلَّق بغير الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَهذَا تفسيرٌ للتوحيد بمعرفة ضده.

لبس الحلقة والخيط ونحوهما يعتبر:

- شركٌ أكبر: إذا اعتقد أنها مؤثّرة بذاتها، وبيدها جلب المنافع ودفع المضار.
- شركٌ أصغر إذا اعتقد أنها سببٌ مع أنَّ الله تَعَالَى لم يجعلها سببًا لا حسِّيًا ولا شرعيًّا.

أقسام النَّاس في الاعتقاد في الأسباب ثلاثة:

- صحيح: أن يعتقد ويجعل ما جعله الله سببًا سببًا، والأسباب إمَّا حسِّيَّةُ كالدواء أو شرعيَّة كالرُّقية.
- شركٌ أصغر: أن يعتقد ويجعل ما لم يجعله الله سببًا سببًا، كتعليق رأس الثور لدفع العين، وهو ليس بسببٍ.
- شركٌ أكبر: أن يعتقد أنها مؤثرةٌ بذاتها وبيدها جلب المنافع ودفع المضار.

أقسام النَّاس في الأخذ بالأسباب إِلَى طرفين ووسط:

- ينكر الأسباب: ينفي حكمة الله، كالجبريَّة والأشاعرة.
  - يغلو في الأسباب: فيثبت ما ليس بسببٍ، كالصُّوفيَّة.

- يتوسط في الأسباب: يثبت السبب الحسِّيَّ والشَّرعيَّ دون غيره.

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُلُ أَفَرَءَ يُتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهِ إِنْ أَرَادَنِي

هـنه الأصنام لا تنفع أصحابها، لا بجلب نفع ولا بدفع ضر، فليست أسبابًا لذلك، ﴿ قُلْ حَسِّبِي ٱللَّهُ ﴾: فيه تفويض الكفاية إِلَى الله دون الأسباب الوهمية.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ حَلَقَةٌ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ، فَقَالَ: «مَا هُذِهِ؟» قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ، فَقَالَ: «انْزَعْهَا؛ فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهَنَّا، فَإِنَّكَ لَوْ مِتَ وَهِيَ عَلَيْكَ؛ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ.

وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْ فُوعًا: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً؛ فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً؛ فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً؛ فَقَدْ أَشْرَكَ».

وَلِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ الْحُمَّى، فَقَطَعَهُ وَتَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يُؤُمِنُ أَكُمُمُ عَنْهُ مَا يُؤُمِنُ أَكُمُمُ عَنْهُ إِلَّا وَهُم مُّشَرِكُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٦].

حكم المعلّق للخيط ونحوه أن له أنَّ له أحوالًا:

- أن يكون جاهلًا لحكمها؛ فَهذَا يُعلَّم.

- أن يعتقد أنَّها سببٌ، والله تَعَالَى لم يجعلها سببًا؛ فَهذَا شركٌ أصغر.
- أن يعتقد بأنَّها مؤثرةٌ بذاتها وبيدها جلب المنافع ودفع المضارِّ؛ فَهذَا شركٌ أكبر.
- ليس لديه أيُّ اعتقادٍ ولكن يلبسها للزينة كحال بعض الشباب مدانا الله وإيَّاهم، فكل من رأى هذا التعليق قد يظنُّ أنَّه يجوز، ويكون بذلك قد فتح باب شرِّ عَلَى النَّاس، وفيه تشبُّهُ بالنِّساء والمشركين؛ فَهذا كبيرةٌ من كبائر الذنوب.

## بَابُ مَا جَاءَ في الرُّقَى وَالتَّمَائِم

فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَشِيرِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَأَرْسَلَ رَسُولًا: (أَنْ لَا يَبْقَيَنَ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ».

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ؛ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ: شِرْكُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاودَ.

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ مَرْفُوعًا: «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا؛ وُكِّلَ إِلَيْهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ.

«التَّمَائِمُ»: شَيْءٌ يُعَلَّقُ عَلَى الْأَوْلَادِ يَتَّقُونَ بِهِ الْعَيْنَ لَكِنْ إِذَا كَانَ الْمُعَلَّقُ مِنَ الْقُرْآنِ؛ فَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ السَّلَفِ، وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ بَعْضُ السَّلَفِ، وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ بَعْضُ السَّلَفِ، وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ بَعْضُ السَّلَفِ، وَيَجْعَلُهُ مِنَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، مِنْهُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

و «الرُّقَى»: هِيَ الَّتِي تُسَمَّى الْعَزَائِمَ، وَخَصَّ مِنْهَا الدَّلِيلُ مَا خَلاً مِنْ الشِّرْكِ؛ فَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشِّرْكِ؛ فَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ.

و «التِّوَلَةُ»: هِيَ شَيْءٌ يَصْنَعُونَهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يُحَبِّبُ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا وَالرَّجُلَ إِلَى امْرَأَتِهِ.

وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ رُوَيْفِعِ قَالَ؛ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا رُوَيْفِعُ! لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ؛ فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، أَوْ تَقَلَّدُ وَتَرًّا، أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ».

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: (مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً مِنْ إِنْسَانٍ؛ كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ). رَوَاهُ وَكِيعٌ.

وَلَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ قَالَ: (كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ). وَغَيْرِ الْقُرْآنِ).

#### \* الإفادات:

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى وَالتَّمَائِم

هذَا الباب مُكَمِّل لما قبله، وجاء به الْمُصَنِّف لتفسير الرُّقى والتَّمائم الشِّركيَّة الَّتِي تنافي التَّوحيد، وقال: (باب ما جاء) ولم يقل: (من الشِّرْك الرقى) لسبين:

[١] لأنَّ الرقية تنقسم إِلَى شرعية وغير شرعية.

[٢] والتمائم كلُّها من الشِّرْك، إِلَّا إذا كانت من القرآن فهي محرَّمة.

فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَشِيرِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَأَرْسَلَ رَسُولًا: «أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرِ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ».

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ؛ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ: شِرْكُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوِدَ.

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ مَرْفُوعًا: «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا؛ وُكِّلَ إِلَيْهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ.

شروط الرقية الشرعية:

- أن تكون من الكتاب أو السُّنَّة، أو يدعو بأسماء الله وصفاته.
  - أن تكون بكلام مفهوم، مسموع، ومعلوم، بِاللُّغَةِ العربية.
    - أن يعتقد أنها سببٌ شرعيٌّ لا تنفع إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ.

إذا اختلَّ شرطٌ من هذه الشروط أصبحت رقية غير شرعية، وليس هناك رقية بغير العربية، إلَّا إذا كان من باب الْدُّعَاء فيصحُّ أن يدعو بغير اللَّغة العربية بشرط ألا يغيِّر الأسماء الحسنى؛ لأنها توقيفيَّة (والأسماء تُحكى كما هي في كلِّ اللغات).

«التَّمَائِمُ»: شَيْءٌ يُعَلَّقُ عَلَى الْأَوْلَادِ يَتَّقُونَ بِهِ الْعَيْنَ لَكِنْ إِذَا كَانَ الْمُعَلَّقُ مِنَ الْقُرْآنِ؛ فَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ السَّلَفِ، وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ بَعْضُ السَّلَفِ، وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ بَعْضُ السَّلَفِ، وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ، وَيَجْعَلُهُ مِنَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، مِنْهُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

و «الرُّقَى»: هِيَ الَّتِي تُسَمَّى الْعَزَائِمَ، وَخَصَّ مِنْهَا الدَّلِيلُ مَا خَلاً مِنَ الشَّرْكِ؛ فَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّرْكِ؛ فَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ.

و «التِّوَلَةُ»: هِيَ شَيْءٌ يَصْنَعُونَهُ يَزْعُمُ وِنَ أَنَّهُ يُحَبِّبُ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا وَالرَّجُلَ إِلَى امْرَأَتِهِ.

من التولة خاتم الدبلة:

شرك أكبر؛ إذا اعتقد أنَّه مؤثَّر بذاته، وبيده جلب المنافع ودفع المضار.

شركٌ أصغر؛ إذا اعتقد أنه سببٌ في بقاء العلاقة الزَّوجيَّة.

مُحَرَّمٌ؛ وَهـذَا أقلُّ أحواله؛ لأنَّه من عادات النَّصارى، لأنهم يعتقدون بوضعه عقيدة التَّثليث، وفيه محذورٌ إن كان من ذهبٍ للرجال.

وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ رُوَيْفِعٍ قَالَ؛ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا رُوَيْفِعُ! لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ؛ فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ وَسَلَّمَ: «يَا رُوَيْفِعُ! لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ؛ فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِخِيتَهُ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا، أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ».

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: (مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً مِنْ إِنْسَانٍ؛ كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ). رَوَاهُ وَكِيعٌ.

وَلَـهُ عَـنْ إِبْرَاهِيـمَ؛ قَـالَ: (كَانُـوا يَكْرَهُـونَ التَّمَائِـمَ كُلَّهَا مِـنَ الْقُرْآنِ وَغَيْـرِ الْقُرْآنِ).

نحكم بتحريم التمائم من القرآن للأسباب الآتية:

- كراهة بعض السلف لها، والكراهة عند السلف تعني التَّحْرِيْم.

- لدخولها تحت قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرُّقى والتَّمائِمَ والتَّمائِمَ والتَّمائِمَ والتَّولَة شِرْكُ».
- قد نفتح باب شرِّ لأنَّ البعض قد يظنُّ أنَّ التَّمائم كلَّها جائزةٌ حَتَّى من غير القرآن.
- لأنَّ فيها امتهانًا للقرآن، فقد يدخل بها الحمام أو تصيبها النَّجَاسَة.

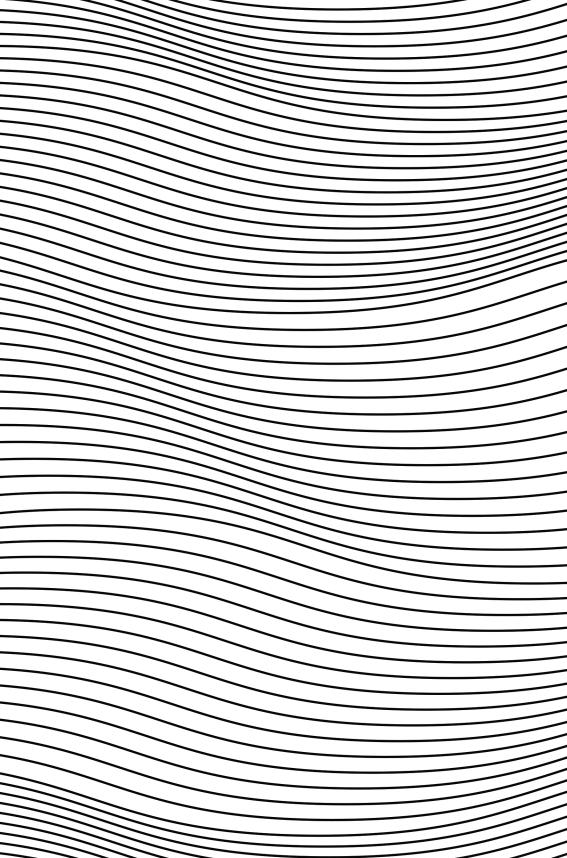

# بَابُ مَنْ تَبَرَّكَ بِشَجَرِ أَوْ حَجَرٍ وَنَحْوِهِمَا

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴾ [النجم: ١٩] الآَيَاتِ.

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اَللَّيْتِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُنَيْنٍ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكَفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوطُ وِنَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللهُ أَكْبُرُ! إِنَّهَا اَلسُّنَنُ! قُلْتُمْ - وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ - كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: ﴿ ٱجْعَل لَّنَا قُلْتُمْ - وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ - كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: ﴿ ٱجْعَل لَنَا قُلْتُمْ مَا لِللهَ أَقَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣٨] لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مَا لِهَ أُو التَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

#### \* الإفادات:

### بَابُ مَنْ تَبَرَّكَ بِشَجَرٍ أَوْ حَجَرٍ وَنَحْوِهِمَا

جاء الْمُصَنِّف به تفسيرًا منه للتَّبَرُّكِ الممنوع المنافي للتوحيد، وَالتَّبَرُّك هـو طلب البركة، ومنه:

- تبرُّكُ مشروع، ويُقسَّم إِلَى:
- بأمرٍ شرعيِّ: كَالصَّلَاةِ في المسجد الحرام، وقراءة القرآن.

- بأمرٍ حِسِّيِّ: كَالتَّبَرُّكِ بدراسة كتب أهل السُّنَّة ككتب شيخ الإسلام.

- وتبرُّكٌ ممنوع: الضَّابط فيه أنَّه كلُّ ما لم يثبت فيه أمرٌ شرعيٌّ أو حسِّيٌّ، مثل التَّمَشُح بحجرة النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّيٰ ﴾ [النجم: ١٩] الآَيَاتِ.

عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْفِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُنَيْنٍ وَنَحْنُ حُدَّثَاءُ عَهْدِ بِكُفْرٍ، وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكَفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوطُ وِنَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللهُ أَكْبَرُ! إِنَّهَا السُّنَنُ! قُلْتُمْ فَقَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللهُ أَكْبَرُ! إِنَّهَا السُّنَنُ! قُلْتُمْ وَاللهُ أَكْبَرُ! إِنَّهَا السُّنَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللهُ أَكْبَرُ! إِنَّهَا السُّنَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ أَكْبَرُ! إِنَّهَا السُّنَنُ مَنْ أَوْلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ أَكْبَرُ! إِنَّهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الحاصل: أن التَّبَرُّك بالأشجار والأحجار هو من سنَّة المشركين ومن سنة الجاهلية، فلا فرق بين من يعبد اللات والعزى، ومن يعبد القبر، فلا يجوز التَّبَرُّك بمخلوق، ويُستثنى من ذلك النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وما انفصل عنه من ريقٍ أو شعرٍ أو وضوئه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنه مبارك، وَهذَا خاص به عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

من مسائل هذًا الباب: سد الذرائع، وسد الذرائع نوعان:

[١] ذرائع إِلَى أمور مطلوبة؛ لا تُسَدُّ، بل تُفتَح وتُطلب. [٢] وذرائع إِلَى أمورٍ مذمومة؛ فَهذِه تُسدُّ، وهو مراد المُؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ.

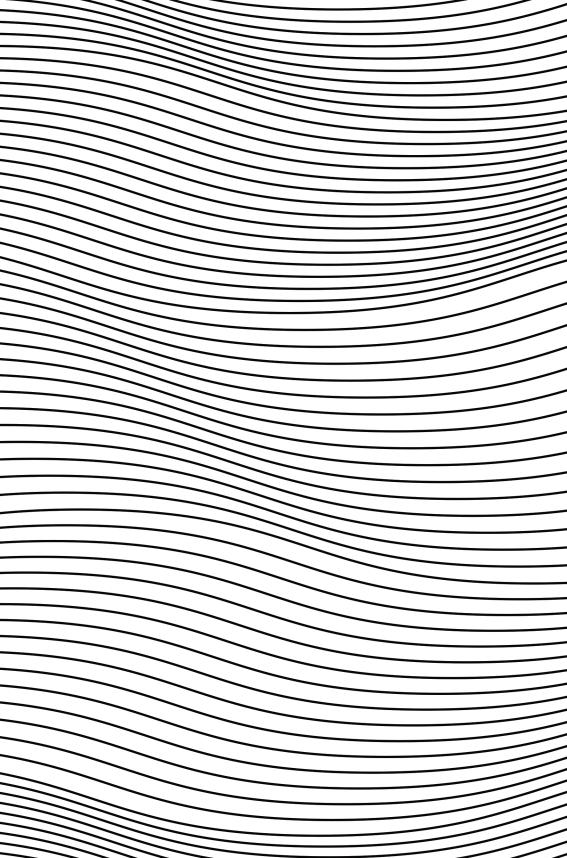

# بَابُ مَا جَاءَ في اَلذَّبْح لِغَيْرِ اللهِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَثُشُكِي وَعَيْاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَامِ: ١٦٢ - ١٦٣] الآية.

وَقَوْلِهِ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَـرُ ﴾ [الكوثر: ٢].

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مِنْ لَعَنَ اللهُ مِنْ لَعَنَ اللهُ مِنْ لَعَنَ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، لَعَنَ اللهُ مِنْ غَيْرِ مَنَارَ الْأَرْضِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ».

قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟!

قَالَ: «مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ، لَا يَجُوزُهُ أَحَدُّ حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُمْ صَنَمٌ، لَا يَجُوزُهُ أَحَدُّ حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئًا، فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا: قَرِّبْ.

قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ أُقَرِّبُ.

قَالُوا لَهُ: قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا، فَقَرَّبَ ذُبَابًا، فَخَلُّوا سَبيلَهُ، فَدَخَلَ اَلنَّارَ.

وَقَالُوا لِلْآخِرِ: قَرِّبْ. فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَقَرِّبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا دُونَ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ، فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، فَدَخَلَ الْجَنَّةَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

### \* الإفادات:

# بَابُ مَا جَاءَ فِي اَلذَّبْحِ لِغَيْرِ الله

أراد الْمُصَنِّف أن يفسِّر كون الذَّبح لغير الله محبَّةً وتعظيمًا مناقضًا للتوحيد، وقال: (باب ما جاء) ولم يقل: (من الشِّرْك الأكبر الذبح لغير الله) لسببين:

[١] أراد أن يمرّن الطالب عَلَى أخـذ الحكم من الدليل، وَهذَا من التربية العملية.

[٢] أو لأنَّ الذبح لغير الله ينقسم إِلَى قسمين: جائزٍ وشركٍ أكبر.

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشُكِى وَعَيْاَى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ شَرِيكَ لَهُۥ ﴾ [الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣] الآية.

وَقَوْلِهِ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَـرُ ﴾ [الكوثر: ٢].

## أقسام الذبح:

- ذبح لله تَعَالَى: كالهدي، والأضاحي، والعقيقة، صرفه لغير الله شركٌ أكبر.
  - ذبحٌ مباحٌ: كشاة اللحم، وإكرام الضيف، والتجارة.
- ذبحٌ لغير الله محبة وتعظيمًا: شرك أكبر، كالذبح لأصحاب القبور والجن.

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: «لَعَنَ اللهُ مِنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللهُ مِنْ لَعَنَ اللهُ مِنْ فَيْرِ مَنَارَ اللَّأُرْضِ» رَوَاهُ وَالدَيْهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، لَعَنَ اللهُ مِنْ غَيْرِ مَنَارَ الْأَرْضِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

لعن الرجلُ الرجلَ له معنيان:

- الْدُّعَاء عليه باللعن.

- سبه وشتمه؛ لأنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسره بقوله: «يسب أب الرجل فيسب أباه».

وفي حديث طَارِقِ بْنِ شِهَابِ رضي الله عنه من الفوائد:

أن أقسام النذر على ما يلي:

- يجب الوفاء به، وهو نذر الطاعة.

- يحرم الوفاء به، نذر المعصية.

- ما يجري مجرى اليمين، ونذر المباح.

- نـذر اللجـاج والغضـب، وهـو مخير بيـن أن يوفي أو يكفـر كفارة

- المكروه.

هل الأولى للإنسان إذا أُكره عَلَى الكفر أن يصبر ولو قُتل، أو يوافق ظاهرًا ويتأوَّل؟

[١] أن يوافق ظاهرًا وباطنًا، وَهذَا لا يجوز لأنَّه ردَّةٌ.

[٢] أن يوافق ظاهرًا لا باطنًا، ولكن يقصد التَّخلُّص من الإكراه؛

## فَه ذَا جائزٌ.

[٣] أن لا يوافق لا ظاهرًا ولا باطنًا ويُقتل، وَهـنَا جائزٌ، وهو من الصّبر، هـنَا إذا كان موافقة الإكراه يترتب عليه ضررٌ في الدين للعامة، وَإِلّا وافق ظاهرًا لا باطنًا.

«لعن الله من ذبح لغير الله» يشمل كل الأمور الآتية:

ما ذُبح للأصنام تقرّباً.

ما ذُبح تعظيماً لمخلوق وتحيةً له عند نزوله ووصوله إلى المكان الذي يستقبل به.

ما ذُبح للحم وذُكر عليه اسم غير الله تعالى.

ما ذُبح عند انحباس المطرفي مكان معين أو عند قبر، لأجل نزول المطر.

ما يُذبح عند نزول البيوت خوفاً من الجن أن تصيبه.

ما يُذبح عند عتبات البيوت، والأبواب لاتقاء أمور ومصائب تحدث للبيت أو لأهل البيت، لأن الجان يسكنون عتبات البيوت. كل ذلك يدخل تحت باب الذبح لغير الله ويكون مشركاً بالله تعالى.

# بَابِ لَا يُذْبَحُ لِلَّهِ بِمَكَانٍ يُذْبَحُ فِيهِ لِغَيْرِ اللهِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَا نَقُمُ فِيهِ أَبَدًا ﴾ [التوبة: ١٠٨] الآية.

وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ اَلضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبَوَانَةَ، فَسَأَلَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانٍ اَلْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ »، قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَوْثَانٍ اَلْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ »، قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ ؟ » قَالُوا: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ؛ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ إِبْنُ ادْمَ ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِهِمَا.

### \* الإفادات:

# بَابِ لَا يُذْبَحُ لِلَّهِ بِمَكَانٍ يُذْبَحُ فِيهِ لِغَيْرِ اللهِ

أراد أن يفسِّر ما يفعله بعض الجُهَّال من مُشابهة ومُشاركة المُشركين في أعيادهم وأماكن عباداتهم، مِمَّا هو منافٍ للتوحيد، فَهذَا الانتقال من الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ من أحسن ما يكون؛ فبعد أن ذَكرَ الذبح لغير الله، انتقل إلَى عدم جواز الذبح لله في كل مكانٍ يُذبح فيه لغير الله، كمن أراد أن يضحِّي لله في مكانٍ يُذبح فيه لأوثانٍ، والحكمة من ذلك ما يلى:

(١) أنه يؤدِّي إِلَى التَّشَبُّه بالكُفَّار.

- (٢) أنَّـه يـؤدِّي إِلَـي الاغترار بهذا الفعـل، ويظنُّ أنَّ فعل المشـركين جائز.
- (٣) أنَّ المشركين سوف يقوون عَلَى فعلهم، وَهـذَا محظورٌ وإغاظتهم مطلوبةٌ.

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَانَقُمُ فِيهِ أَبَدًا ﴾ [التوبة: ١٠٨] الآية.

لمَّا كان مسجد الضرار مِمَّا اتُّخذ للمعاصي ضرارًا وكفرًا وإرصادًا وتفريقًا بين المؤمنين؛ نهى الله رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقوم فيه، مع أنَّ صلاته فيه لله؛ فدلَّ عَلَى أنَّ كل مكان يُعصى الله فيه أنه لا يُقام فيه، ولو بعد زواله، فَالصَّلَاةُ عبادة والذبح أيضًا.

وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَذَرَ رَجُلُ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبَوَانَةَ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانٍ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ »، قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانٍ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ »، قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ ؟ » قَالُوا: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ؛ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ إِبْنُ ادْمَ ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِهِمَا.

النَّذر: لغةً: العهد والإلزام، وشرعًا: إلزام المُكلَّف نفسه شيئًا غير واجب، وينقسم إِلَى:

- نذرٌ لله، وينقسم إِلَى:
- نذرٌ خاص: كأن ينذر شيئًا بعينه، وينقسم إلَى:

- بعد التَّلَفُّظ به: فيه الوفاء أو كفَّارة اليمين، وينقسم إِلَى:
- طاعة: يجب الوفاء به، وإن حنث فعليه كفَّارةٌ (مثاله: نذر صلاةً نافلة).
- معصية: يحرم الوفاء به ويجب الحنث والكفَّارة (مثاله: نذر فعلًا مُحرَّمًا كالغيبة).
- مباح: يُخيَّر بين فعله -أولى- أو الحنث مع الكفَّارة (مثاله: نذر لبس هذا الثوب).
- اللَّجاج والغضب: كالمباح حكمًا، ويُقصد به معنى اليمين (مثل: نذر مغادر البلد).
- مكروه: يُكره الوفاء به ويُستحبُّ الحنث ويكفِّر (مثل: نذر الالتفات في الصَّلَة).
- مطلق: الَّـذِي لـم يسـمِّ صاحبه شـيئًا، فيـه الكفـارة (كقـول: لله عليَّ نـذرٌ، ويسـكت).
- قبل التَّلَقُّظ به: حكمه: محرَّمٌ لنهي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنه، ولو كان خيرًا لنذر النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
- نـذر عام: يدخل فيه كل مسـلم ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذِرِ ﴾؛ لأنَّ المسـلم نذر فعل الأوامر وتـرك المناهي.
- نـذرٌ لغيـر الله (شـركٌ أكبـر): كالحلف بغير اللـه في اللَّفْ ظ فَقَطْ، لا ينعقـد (أي: لا وفـاء ولا كفَّارة فيـه، وفيه التوبـة إلَى الله).

- إذا كان النذر لله تَعَالَى فإنّه ينعقد: فَإِمَّا أَن يفي أو يحنث فتجب عليه الكفَّارة.
- إذا كان لغير الله تَعَالَى لا ينعقد: فلا وفاء ولا كفَّارة، وفيه التوبة (شرك أكبر).

## بَابُ مِنْ اَلشِّرْكِ اَلنَّذْرُ لِغَيْرِ اللهِ

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ ﴾ [الإنسان: ٧].

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَاۤ أَنفَقَتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَكْدِ فَإِثَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴾ [البقرة: ٢٧٠].

وَفِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اَللهَ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْصِي اللهَ فَلَا يَعْصِهِ».

## \* الإفادات:

## بَابٌ مِنْ اَلشِّرْكِ اَلنَّذْرُ لِغَيْرِ اللهِ

أتى الْمُصَنِّف بهذا الباب لتفسير النَّذر المَمنوع الَّذِي ينافي التوحيد، فإذا ثبت كون النذر عبادة؛ فصرفه لغيره شرك، هذه قاعدة جليلة في توحيد العبادة، فأي فعل كان عبادة فصرفه لغير الله شرك.

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ ﴾ [الإنسان: ٧].

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا آَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَكْدِ فَإِتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَهُ إِلَى اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَ البقرة: ٢٧٠].

مناسبة الآيتين للباب: أنَّ النذر من الأسباب الَّتِي يدخل بها

الأبرار الجَنَّة، وهو عبادةٌ، فيقتضي أنَّ صرفه لغير الله شركٌ، وكذلك تعليق الشيء بعلم الله والجزاء عليه.

وَفِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِهِ».

الفرق بين نذر الطاعة والمعصية ولغير الله:

- نذر الطاعة لله: كالحلف بالله، ينعقد فيه الوفاء أو الكفّارة، ويجب الوفاء به.
- نذر المعصية لله: كالحلف بالله، ينعقد (فيه الوفاء أو الكفارة)، ويُحرَّم الوفاء به.
- النذر لغير الله: كالحلف بغير الله، لا ينعقد، وفيه التوبة، وهو شرك أكبر.
- النذر واليمين أحكامهما متقاربة، ولهذا جمع الفقهاء بينهما في باب الأيمان والنُّذور.

# بَابُ مِنَ الشِّرْكِ الِاسْتِعَاذَةُ بِغَيْرِ اللهِ

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْإِنْ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ [الجن: ٦].

وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا، فَقَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلَهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْحَلَ مِنْ مَنْزِلِهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْحَلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

## \* الإفادات:

## بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ الْاسْتِعَاذَةُ بِغَيْرِ اللهِ

أرد الْمُصَنِّف تفسير الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إِلَّا الله وَالتَّتِي تنافي التوحيد.

وَقَـوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِينَ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ [الجن: ٦].

وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا، فَقَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْحَلَ مِنْ مَنْزِلِهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْحَلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

«بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ» الكونيَّة والشرعية:

[1] الصِّدْق في الأخبار.

[٢] العدل في الأحكام.

«شَرِّ مَا خَلَقَ» الشَّرُّ لا يُنسب إليه؛ لأنَّه خلق الشَّرِّ لحكمةٍ، أقسام المخلوقات:

- (١) خيرٌ محضٌ؛ كالجنة، والرُّسل، والملائكة.
- (٢) شـرٌ محـضٌ؛ كالنار وإبليس باعتبار ذاتيهما، أمَّا باعتبار حكة خلقهما فخيرٌ.
  - (٣) فيه شرٌّ وخيرٌ؛ كالإنسان، والجنِّ، والحيوان.

فو ائد:

- في الحديث أنَّ الشرع لا يبطل أمرًا من أمور الجاهلية إلَّا ذَكَرَ ما هو خيرٌ منه؛ من ذلك أنَّهم في الجاهليَّة كانوا يستعيذون بالجنِّ، فأبدلها الشَّرع بهذه الكلمات.

- وَهذِه الطريقة السليمة الَّتِي ينبغي أن يكون عليها الدَّاعية، أنَّه إذا سدَّ عَلَى النَّاس باب الشَّرِّ؛ وجب عليه أ، يفتح لهم باب الخير، وَهذَا له أمثلة كثيرة في الكتاب وَالسُّنَّة.

# بَابُ مِنْ اَلشِّرْكِ أَنَّ يَسْتَغِيثُ بِغَيْرِ اللهِ أَوْ يَدْعُوَ غَيْرَهُ

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّا إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللّهُ بِضُرِ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَ فَعَلْتَ فَإِنَّا مُونَ اللّهُ اللّهُ مُونَ ﴾ [يونس: ١٠٦-١٠٧] الآية.

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَأَبُّنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ ﴾ [العنكبوت: ١٧] الآية.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَنَ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [الأحقاف: ٥-٦] الآيَتَيْنِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ ٱلشُّوَءَ ﴾ [النمل: ٦٢]. وَرَوَى اَلطَّبَرَ انِيُّ بِإِسْنَادِهِ: أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَافِقٌ يُؤْذِي اَلْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قُومُوا بِنَا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا اَلْمُنَافِق، فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِي، وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ».

### \* الإفادات:

بَابٌ مِنْ اَلشِّرْكِ أَنَّ يَسْتَغِيثُ بِغَيْرِ اللهِ أَوْ يَدْعُوَ غَيْرَهُ أراد الْمُصَنِّف تفسير الأعمال الشِّركيَّة من استغاثةٍ ودعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إِلَّا الله تَعَالَى، وَالَّتِي تُنافي التوحيد.

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّ اللهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّ فَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَ فَعَلْتَ فَإِنَّ مِنْ ٱلطَّالِمِينَ ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ ﴾ [العنكبوت: ١٧] الآية.

أقسام الرّزق:

- عامٌّ: لكلِّ مخلوقٍ، وهو إِمَّا حلالٌ أو حرامٌ.

- خاصٌّ بالمؤمنين: وهو الإيمان، والتقوى، والعمل الصَّالح.

وَقَوْلُـهُ: ﴿ وَمَنْ أَضَـلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ [الأحقاف: ٥-٦] الآيتيسن.

وَقَوْلُهُ: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ ﴾ [النمل:٦٢].

وَرَوَى اَلطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادِهِ: أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَافِقٌ يُؤْذِي اَلْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قُومُوا بِنَا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا اَلْمُنَافِقِ، فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُواللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

سبب كونه أضلَّ النَّاس:

[١] لأنَّه يدعو دون الله من لا يستجيب.

[٢] أنَّ المَدعوِّين غافلون عن دعائهم.

[٣] أنه كافرٌ بعبادتهم.

الْدُّعَاء نوعان:

- المقرون بالرهبة والرغبة والحب والتضرع، عبادة، صرفه لغير الله شرك، وهو نوعان:
- أن يكون قائمًا بأمر الله، وهو متضمن للْدُّعَاءِ بلسان الحال، يسمى دعاء العبادة.
  - دعاء المسألة: طلب ما ينفع وطلب دفع ما يضر.
    - ما لا يقع عبادة يجوز توجيهه للمخلوق.

الشكريكون بـ:

- القلب: أن يعترف بقلبه أنَّ هذِه النعمة من الله.
- اللسان: أن يتحدث بها عَلَى وجه الثناء بها عَلَى الله والاعتراف.
  - الجوارح: أن يستعمل هذِه النعمة في طاعة الله.

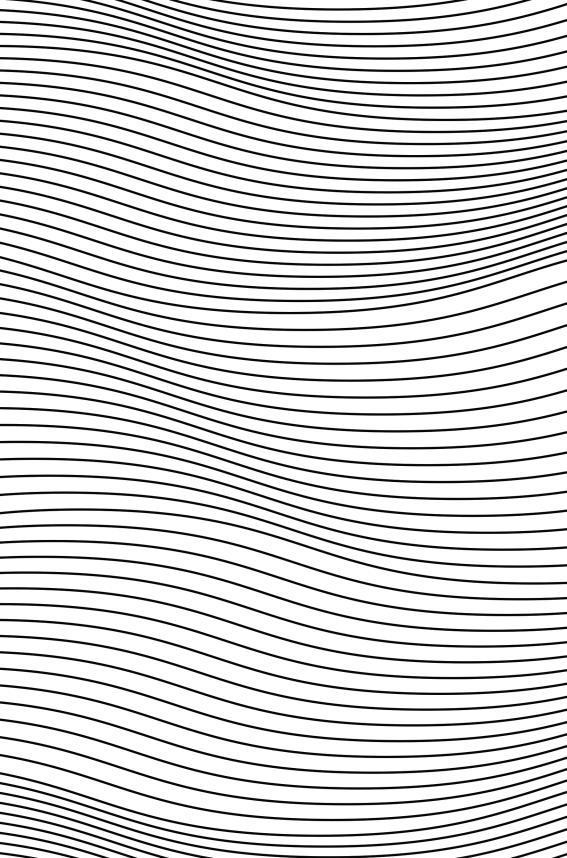

# بَابُ قَوْلِ اللهُ تَعَالَى:

﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخُلُقُ شَيْئًا وَهُمُ يُخُلَقُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَا يَسُتَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا ﴾ الآية.

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٣] الآية.

وَفِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: شُبجَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَنْهُ قَالَ: شُبجَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، فَقَالَ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَبُّوا نَبِيَّهِمْ؟!» فَنَزَلَتْ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ [آل عمران: ١٢٨].

وَفِيهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ اَلرُّ كُوعِ فِي اَلرَّكُعَةِ اَلْأَخِيرَةِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ خَمِدَهُ، الْفَجْرِ: «اللهُ لَمَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا» بَعْدَمَا يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» فَأَنْزَلَ الله مَ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً ﴾.

وَفِي رِوَايَةٍ: «يَدْعُو: عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمِّيَّةَ وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَام»؛ فَنَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾.

وَفِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ هُ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقَرَبِينَ ﴾ [اَلشُّعَرَاء:١٤]، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ﴿ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقَرَبِينَ ﴾ [اَلشُّعَرَاء:١٤]، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! » -أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - «إِشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ، لَا أُغْنِي

عَنْكُمْ مِنْ اللهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ شَيْئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! لَا أُغْنِكَ مِنْ اللهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! سَلِينِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتِ، لَا أُغْنِي عَنْ اللهِ شَيْئًا».

### \* الإفادات:

# بَابُ قَوْلِ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيْءًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ اللهُ وَلَا يَعْلُقُ فَلَمْ نَصْرًا ﴾ الآية.

أتى به الْمُصَنِّف لنفي العبادة عمَّن سوى الله سواءٌ كان نبيًّا أو صنمًا أو غير ذلك، فبيَّن الله عجز هذِه الأصنام، وأنَّها لا تصلح أن تكون معبودةً من أربعة وجوه:

- (١) أنها لا تخلق، ومن لا يخلق لا يستحقُّ أن يُعبد.
- (٢) أنهم مخلوقون من العدم، فهم مفتقرون إِلَى غيرهم ابتداءً ودوامًا.
  - (٣) أنهم لا يستطيعون نصر الداعي لهم.
    - (٤) أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم.

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٣] الآية.

أبطل الله عبادة ما سواه بأمور:

١) أنهم ليس لهم ملكٌ.

- ٢) أنهم لا يسمعون.
- ٣) أننا لو افترضنا أنَّهم يسمعون ما استجابوا؛ لأنهم لا يقدرون عَلَى ذلك.
- ٤) يـوم القيامـة يأتـي اللـه بمـا كان يُعبد مـن دونه فتكفر بشـرك من يشـرك بها.

وَفِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: شُعجَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، فَقَالَ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، فَقَالَ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَحُّوا نَبِيَّهِمْ؟!» فَنَزَلَتْ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ [الأعراف: ١٢٨].

وَفِيهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ اَلرُّ كُوعٍ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأَخِيرَةِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، الْفَجْرِ: «اللهُ مَ اللهُ لِمَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا» بَعْدَمَا يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» فَأَنْزَلَ الله عَلَيْ لَكَ مِنَ اللهَ مِنَ اللهُ لِمَنْ عَمْدُ اللهُ لِمَنْ اللهُ اللهُ

وَفِي رِوَايَةٍ: «يَدْعُو: عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمِّيَّةَ وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَام»؛ فَنَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾.

وَفِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشُّعَرَاء: ١٤]، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشُّعرَاء: ١٤]، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! » -أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - «إشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللهِ شَيْعًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللهِ شَيْعًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللهِ شَيْعًا، يَا حَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! لَا أُغْنِيكَ مِنْ اللهِ شَيْعًا، يَا حَبَّالُهُ وَلَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! لَا أُغْنِكَ مِنْ اللهِ مَنْ يَا حَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! لَا أُغْنِكَ مِنْ اللهِ مَا يَعْهُ مَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! لَا أُغْنِكَ مِنْ اللهِ مَا يَعْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! لَا أُغْنِكَ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! لَا أُغْنِكَ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! لَا أُغْنِكَ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ إِلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا لَا عَلَوْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ الْعَلَيْمَ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ الْعَلَيْمِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَاهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عُلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّ

اللهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! سَلِينِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتِ، لَا أُغْنِي عَنْ اللهِ شَيْئًا».

المنهي عنه هو:

[١] لعن الكُفَّار عَلَى وجه التعيين، أمَّا لعنهم عمومًا فلا بأس به، ولا بأس من الْدُّعَاء عَلَى الكافر بقولنا: اللَّهُمَّ! أرح المسلمين منه.

[٢] الْدُّعَاء بالهلاك لعموم الكفَّار، فلم يدع صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليهم، وقدَّر الله بقائهم.

## بَابُ قَوْل اللهُ تَعَالَى:

﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَالَى ٱلْكِيثُ ﴾ [سبأ: ٢٣].

وَفِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا قَضَى اللهُ اَلْأَمْرَ فِي اَلسَّمَاءِ؛ ضَرَبَتِ اَلْمَلائِكَةُ عِلَى عَفْوَانٍ، يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ، يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ فَرَتَى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُو الْعَلِيُ الْكَبِيرُ ، فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْع، وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ الْكَبِيرُ ، فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضِ » وَصَفَهُ شُفْيَانُ بِكَفِّهِ، فَحَرَّ فَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ-، "فَيَسْمَعُ الْكَلِمَة، فَيُلْقِيهَا إلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخِرُ إلَى مَنْ تَحْتَهُ، حَتَّى يُعْضِ » وَصَفَهُ مُسْفَيَانُ بِكَفِّهِ، فَحَرَّ فَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ-، "فَيَسْمَعُ الْكَلِمَة، فَيُلْقِيهَا إلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخِرُ إلَى مَنْ تَحْتَهُ، حَتَّى يُعْضِ عَلَى لِيسَانِ السَّاحِرِ أَوْ الْكَاهِنِ، فَرَبَّهَا الْآخَرُكُهُ الشِّهَا عِلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوْ الْكَاهِنِ، فَرُبَّهَا الْآخَرَكُهُ الشِّهَا عُلَى لِيسَانِ السَّاحِ اللَّهُ الْكُلُومِ وَكُذَا كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا ؟ فَيُصَدِّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الْتَيْفُ اللَّ سُمِعَتْ مِنْ السَّمَاءِ».

وَعَنْ اَلنَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُوحِيَ بِالْأَمْرِ؛ تَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ؛ أَخَذَتِ السَّمَوَاتِ مِنْهُ رَجْفَةٌ» - أَوْ قَالَ: «رِعْدَةٌ» - «شَدِيدَةٌ بِالْوَحْيِ؛ أَخَذَتِ السَّمَوَاتِ مِنْهُ رَجْفَةٌ» - أَوْ قَالَ: «رِعْدَةٌ» - «شَدِيدَةٌ خَوْفًا مِنْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ؛ صَعِقُوا

وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا، فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيُكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلُ عَلَى اَلْمَلَائِكَةِ، كُلَّمَا مَرَّ فَيُكُلِّمُهُ الله مِنْ وَحَيِّهِ بِمَا أَرَادَ، ثُمَّ يَمُرُّ جِبْرِيلُ عَلَى اَلْمَلَائِكَةِ، كُلَّمَا مَرَّ بِسَمَاءٍ، سَأَلَهُ مَلَائِكَتُهَا: مَاذَا قَالَ رَبُّنَا يَا جِبْرِيلُ ؟ فَيَقُولُ: «قَالَ الْحَقَّ، وَهُ وَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. فَيَقُولُ ونَ كُلُّهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ جِبْرِيلُ، فَيَنْتَهِي جِبْرِيلُ وَهُ وَ الْعَلِي إِلَى حَيْثُ أَمُرَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ».

## \* الإفادات:

بَابُ قَوْلِ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندَهُۥۤ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ حَتَّىۤ إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمۡ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُواْ ٱلْحَقَّ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴾

أتى الْمُصَنِّف به لنفي العبادة عن الملائكة الكرام، وَهذَا من البراهين الدَّالَّة عَلَى أنه لا يستحق أحدُّ أن يكون شريكًا مع الله؛ لأنَّ الملائكة هم أقرب الخلق إلَى الله، عدا خواص بني آدم، ومع ذلك فإنَّه يحصل لهم الفزع عند سماع كلام الله تَعَالَى.

يتضمَّن الإيمان بالملائكة بأنهم: عالم غيبيُّ، خلقهم الله تَعَالَى من نور، يطيعون الله ولا يعصونه، لهم أرواحٌ وعقولٌ وأجساد وقلوبٌ، نؤمن بهم وبما أخبرنا الله من أعمالهم وصفاتهم وأسمائهم والأخبار الَّتِي جاءت عنهم.

وأهل السُّنَّة يثبتون لله:

[١] علو الذات.

[٢] علو الصفات.

[٣] علوّ القهر عَلَى جميع المخلوقات.

وَمِمَّا يُستفاد من الآية: أنَّ قول الله حق، والحقُّ في الكلام هو:

(١) الصِّدْق في الأخبار.

(٢) والعدل في الأحكام.

أدلة العلو في الذات إجمالًا خمسة:

الكتاب.

السُّنَّة.

الإجماع.

العقل.

الفطرة.

وَفِي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من فوائد ما يلي:

- إثبات القول لله تَعَالَى، وإثبات عظمة الله، ولا يصدر عن الله تَعَالَى إِلَّا الحق.
- إثبات الأجنحة والكلام والعقل للملائكة، وأنَّهم يخافون، ويخضعون لله.
  - أنَّ الله يمكِّن هؤلاء الجن من الوصول إِلَى السماء فتنةً للنَّاسِ.
    - كثرة الجنّ، وأجسامهم خفيفةٌ يطيرون طيرانًا.
- أنَّ الكُهَّان من أكذب النَّاس، ولهذا يضيفون إِلَى ما سمعوا كذباتٍ كثيرة.

- أنَّ الساحر يصوِّر للمسحور غير الواقع، فيجب الحذر منه.
  - مراحل استراق السمع من الجن:
    - قبل البعثة كان الاستراق بكثرةٍ.
- عندما بُعث النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنعوا من استراق السمع.
- بعد موته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عادوا يسترقون السَّمع لكن بقلَّةٍ .

وَفي حديث اَلنَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من الفوائد ما يلي :

- إثبات الإرادة لله، وهي قسمان:

إرادةٌ شرعيَّةٌ.

إرادةٌ كونيَّةٌ.

- أنَّ المخلوقات وإن كانت جمادًا تحسُّ بعظمة الخالق.
- إثبات تعدُّد السَّموات، وأنَّ لكلِّ سماءٍ ملائكةً مُخصَّصين.
- فضيلة جبريل حيث أنَّه المعروف بأمانة الوحي، وأنَّه الأمين.
  - إثبات العزة والجلال لله.

عَزَّ وَجَلَّ تتكوَّن من:

«عَزَّ»: العزَّة بمعنى الغلبة والقوَّة، وللعزيز ثلاث معانٍ:

- عزيزٌ ممتنعٌ أن يناله أحدٌ بسوءٌ.

- عزيزٌ ذو قدر لا يشاركه فيه أحدٌ.
  - عزيزٌ غالبٌ وقاهرٌ.

«جَلَّ»: الجلال بمعنى العظمة الَّتِي ليس فوقها عظمةٌ.

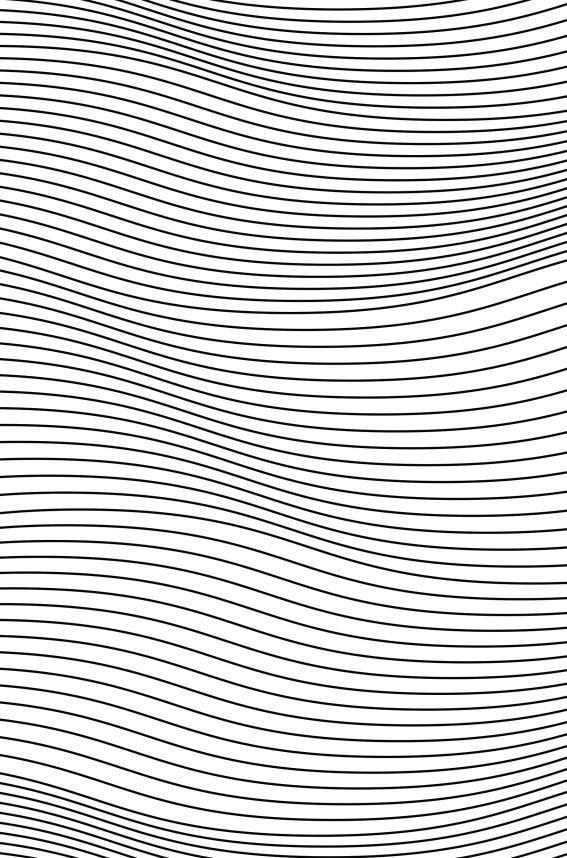

## بَابُ اَلشَّفَاعَة

وَقَـوْلِ اللّهِ عَـزَّ وَجَـلَّ: ﴿ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَـرُوٓاْ إِلَى رَبِّهِمُ لَيَسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَ لِئُ وَلَا شَفِيعُ ﴾ [الأنحام: ٥١].

وَقَوْلِهِ: ﴿ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٤٤].

وَقَوْلِهِ: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۦ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَكُمْ مِّن مَّلَكٍ فِى ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنُ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ﴾ [النجم: ٢٦].

وَقَوْلِهِ: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱللَّرْضِ ﴾ [سبأ: ٢٢] الآيتين.

قَالَ أَبُو اَلْعَبَّاسِ: نَفَى اللهُ عَمَّا سِواهُ كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اَلْمُشْرِكُونَ، فَنَفَى أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ مُلْكُ أَوْ قِسْطُ مِنْهُ، أَوْ يَكُونَ عَوْنَا لِلَّهِ وَلَمْ يَبْقَ فَنَفَى أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ مُلْكُ أَوْ قِسْطُ مِنْهُ، أَوْ يَكُونَ عَوْنَا لِلَّهِ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الشَّفَاعَةُ، فَبَيَّنَ أَنَّهَا لَا تَنْفَعُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّبُّ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ لَهُ الرَّبُّ، كَمَا قَالَ: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ لَهُ الرَّبُ مَا قَالَ: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ الرَّتَكَىٰ ﴾ [الأنبياء: ٢٨]، فَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ الَّتِي يَظُنُهَا الْمُشْرِكُونَ هِي مُنْتَفِيةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ كَمَا نَفَاهَا الْقُرْآنُ، وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أَنَّهُ يَأْتِي فَيَسْجُدُ لِرَبِّهِ وَيَحْمَدُهُ ﴾ – لَا يَبْدَأُ وَلَلْ يُسْمَعْ، وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أَنَّهُ يَأْتِي فَيَسْجُدُ لِرَبِّهِ وَيَحْمَدُهُ ﴾ – لَا يَبْدَأُ وَاللّٰ يَشْفَعْ تُشَفَّعُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَنَّهُ يَأْتِي فَيَسْجُدُ لِرَبِّهِ وَيَحْمَدُهُ ﴾ وَسُلْ تُعْطَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاللّٰهُ فَاعَةً أَوَّلاً – ﴿ ثُمَّ يَقَالُ لَهُ: الرَّفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاللّٰهُ فَاعَةً تُشَفَعْ تُشَفَعْ اللهُ عَلَيْهِ اللّٰ اللّٰ اللهُ عَلَيْهِ اللّٰ اللهُ عَلَيْهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الله اللّٰ اللهُ عَلَيْهِ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللللللّٰ اللّٰ الللللّٰ الللللّٰ اللّٰ

وَقَالَ لَهُ أَبُوهُ هُرَيْرَةَ: مَنْ أَسْعَدُ اَلنَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ؟ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ»، فَتِلْكَ اَلشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ اللهِ خَلاصِ بِإِذْنِ اللهِ، وَلَا تَكُونُ لِمَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ.

وَحَقِيقَتُهُ: أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَى أَهْلِ الْإِخْلَاصِ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ بِوَاسِطَةِ دُعَاءِ مَنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَشْفَعَ؛ لِيُكْرِمَهُ، وَيَنَالَ اَلْمَقَامَ الْمُحْمُودَ.

فَالشَّفَاعَةُ اَلَّتِي نَفَاهَا اَلْقُرْ آنُ: «مَا كَانَ فِيهَا شِرْكُ؛ وَلِهَذَا أَثْبَتَ اَلشَّفَاعَةَ بِإِذْنِهِ فِي مَوَاضِعَ، وَقَدْ بَيَّنَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا لِأَهْلِ الْإِخْلَاصِ وَالتَّوْحِيدِ». إِنْتَهَى كَلَامُهُ.

\* الإفادات:

## بَابُ اَلشَّفَاعَةِ

أتى به الْمُصَنِّف لإبطال ما يتعلَّق به الكُفَّار في آلهتهم من الشَّفاعة، فإنهم يعتقدون أنها تشفع عند الله، ولأنَّ الله كامل العلم والقدرة والسُّلطان، ليس كملوك الدُّنيا فهم بحاجةٍ إِلَى شفعاء لقصور عملهم وسلطانهم ونقص قدرتهم، فيساعدهم الشفعاء في ذلك، فيتجرَّ أعليهم الشُّفعاء، فيشفعون بدون استئذان.

وَقَوْلِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَّرُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِ مُّ لَيَّسُ لَهُم مِّن دُونِهِ وَ لِئُ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ [الأنعام: ٥١].

وَقَوْلِهِ: ﴿ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٤٤].

وَقَوْلِهِ: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۦ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. وَقَوْلِهِ: ﴿ وَكُمْ مِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَنُهُمْ شَيَّا إِلَّا مِنْ

بَعْدِ أَن يَأْذَنَ أُللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰ ﴾ [النجم: ٢٦].

وَقَوْلِهِ: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱللَّرَضِ ﴾ [سبأ: ٢٢] الآيتين.

ينتفي عن هذِه الأصنام كلُّ ما يتعلَّق به العابدون؛ فهي لا تملك شيئًا عَلَى سبيل الانفراد ولا المشاركة ولا الإعانة؛ لأنَّ من يعينك وإن كان غير شريك لك يكون له منَّةُ عليك؛ فربما تحابيه في إعطائه ما يريد، فإذا انتفت هذِه الأمور الثَّلاثة؛ لم يبقَ إلَّا الشفاعة، وقد أبطلها الله، فلا تنفع شفاعة هؤلاء.

وَهِ ذِهِ الآية وَالَّتِي تليها قَالَ عنها ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «هي الآية الَّتِي تقطع عروق شجرة الشَّرْك من القلب».

أقسام الشفاعة -والشفاعة هي: التوسط للغير بجلب منفعةٍ أو دفع مضرَّة-:

- مثبتة: أثبتها الله تَعَالَى لنفسه، وتُطلب منه بشروطٍ:

الإذن بالشفاعة.

الرضاعن الشافع.

الرضاعن المشفوع له.

- منفية: هي الَّتِي نفاها القرآن، وهي الَّتِي تُطلب من غير الله

فيما لا يقدر عليه إِلَّا الله، وهي الَّتِي فيها الشِّرْك الأكبر.

- فيما يقدر عليه العبد: وَهذِه تصح بشرط أن يكون الشافع:

حيًّا.

قادرًا.

حاضرًا.

سببًا.

وَقَالَ لَهُ أَبُوهُ مُرَيْرَةَ: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ؟ قَالَ: «مَنْ قَالَ: ﴿ مَنْ قَالِهِ مِنْ قَالِمِ مِنْ قَالِمِهِ مِنْ قَالِمِهِ مَنْ قَالِمِهِ مَنْ قَالِمِهِ مَنْ قَالَهِ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ .

وَحَقِيقَتُهُ: أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ هُو اَلَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَى أَهْلِ الْإِخْلَاصِ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ بِوَاسِطَةِ دُعَاءِ مَنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَشْفَعَ؛ لِيُكْرِمَهُ، وَيَنَالَ اَلْمَقَامَ

## اَلْمَحْمُودَ.

فَالشَّفَاعَةُ اَلَّتِي نَفَاهَا اَلْقُرْ اَنُ: «مَا كَانَ فِيهَا شِرْكُ؛ وَلِهَذَا أَثْبَتَ اَلشَّفَاعَةَ بِإِذْنِهِ فِي مَوَاضِعَ، وَقَدْ بَيَّنَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا لِأَهْلِ الْإِخْلُاصِ وَالتَّوْحِيدِ». إِنْتَهَى كَلَامُهُ.

### والشفاعة:

- خاصة بالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يشاركه فيها أحد:
- الشفاعة العظمي، وهي المقام المحمود الَّذِي وعده الله.
- شفاعته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب.
  - شفاعته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في فتح أبواب الجَنَّة لأهلها.
- عامة للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولجميع الأنبياء والملائكة والموحدين والأفراط -الأطفال الصغار-، وهي:
  - الشفاعة في رفع درجات المؤمنين.
  - الشفاعة فيمن استحقَّ النَّار من الموحدين أن لا يدخلها.
    - الشفاعة فيمن دخل النَّار من الموحدين أن يخرج منها.

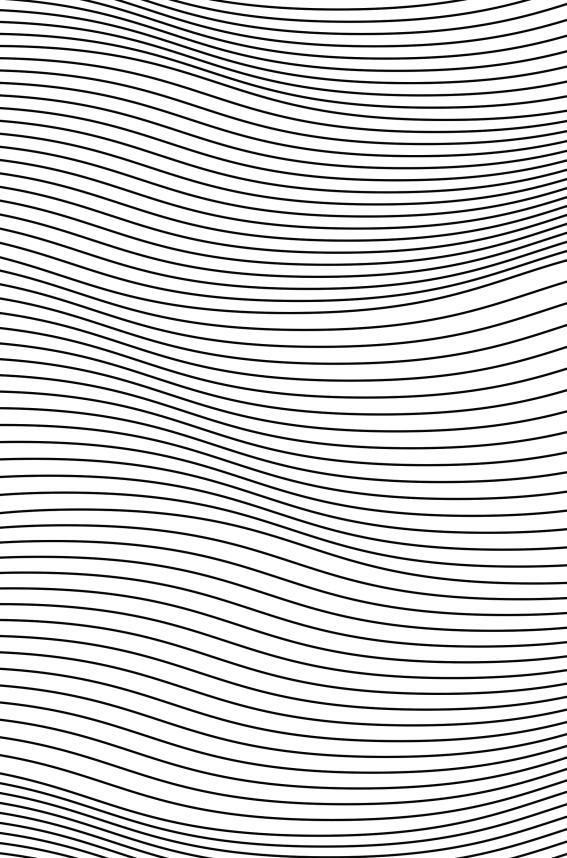

## بَابُ قَوْل اللهُ تَعَالَى:

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ الآية.

فِي اَلصَّحِيحِ: عَنْ إِبْنِ اَلْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ، جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدَهُ: عَبْدُ اللهِ بَنْ أَبِي أُمِّيَّةَ وَأَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ لَهُ: «يَاعَمِّ! قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةً بُن أَبِي أُمِّيَّةَ وَأَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ لَهُ: «يَاعَمِّ! قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةً أَحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ»، فَقَالَا لَهُ: أَتَوْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعَادَا، فَكَانَ آخَرَ مَا قَالَ: فَأَعَادَ عَلَيْهِ اللهُ! فَقَالَ النَّيِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعَادَا، فَكَانَ آخَرَ مَا قَالَ! هُو عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ اللهُ! فَقَالَ النَّيِيُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعَادَا، فَكَانَ آخَرَ مَا قَالَ! هُو عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ اللهُ! فَقَالَ النَّيِيُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعَادَا، فَكَانَ آخَرَ مَا قَالَ! لَلهُ مُو عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ اللهُ! فَقَالَ النَّيِيُ مَا كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْ ذَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِينَ عَامَنُوا أَنْ يَسَتَغُفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ عَنْ وَرَف اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا لَن يَسَتَغُورَا لِلهُ أَنْ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَذِينَ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْذِينَ اللهُ فِي أَبِي طَالِبٍ: ﴿ إِلْكَ لَا تَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴾ وَالقصى ١٥٥]. وَلَكِكَ اللهُ عَلَيْهِ مَن يَشَاءُ ﴾ [القصى ١٥٥].

## \* الإفادات:

بَابُ قُوْلِ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبُ ﴾ الآية أتى به الْمُصَنِّف لإبطال هداية التَّوفيق عن سوى الله. وفي حديث إبْنِ اَلْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه: من الفوائد ما يلى: أقسام الهداية:

- هداية التَّوفيق: لا يملكها إِلَّا الله ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾.

- هداية الدلالة والإرشاد: يملكها صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهُدِيَ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾.

## \* إشكال:

كيف يحبُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبا طالب وهو كافر؟ إمَّا أَن يكون تقدير الكلام:

[1] من أحببتَ هدايته لا من أحببته (وَهذَا أقوى الأقوال).

[٢] أو من أحببتَ محبَّةً طبيعيَّةً، وهي جائزة.

[٣] أو من أحببته قبل النَّهَى عن محبَّة الكفار.

- كيف نجمع بين هذ الحديث وقول العلماء: يُسنُّ تلقين المحتضر دون قول: قل؟

الجواب: أنَّ أبا طالبٍ كان كافرًا، فإذا قيل له: قل وأبى؛ فهو باقٍ عَلَى كفره، لم يضرَّه التَّلقين بهذا، بخلاف المسلم فهو عَلَى خطره؛ لأنَّه ربّما يضرُّه التَّلقين.

# بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنِي آدَمَ وَتَرْكِهِمْ دِينَهُمْ هُوَ اَلْغُلُوُّ في اَلصَّالِحِينَ

وَقَـوْلِ اللّهِ عَـزَّ وَجَـلَّ: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ [النساء:١٧١].

وَفِي اَلصَّحِيحِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَ ءَالِهَ كُمُ وَلَا نَذَرُنَ وَدًا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسُرًا ﴾ [نُوح: ٣٣]. قَالَ: ﴿ هَاذِهِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ ، وَنَسُرًا ﴾ [نُوح: ٣٣]. قَالَ: ﴿ هَاذِهِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى اَلشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنِ انْصُبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ الَّتِي فَلَمَّا هَلَكُوا يَجْلِسُونَ فِيهَا أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ ، فَفَعَلُوا ، فَلَمْ تُعْبَدْ ، حَتَّى كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيهَا أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ ، فَفَعَلُوا ، فَلَمْ تُعْبَدْ ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولِئِكَ ، وَنُسِيَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ ».

وقَالَ إِبْنُ اَلْقَيِّمِ: قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ اَلسَّلَفِ: «لَمَّا مَاتُوا، عَكَفُوا عَلَيْهِمْ اللَّمَدُ الْأَمَدُ فَعَبَدُوهُمْ».

وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ اَلنَّصَارَى إِبْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ» كَمَا أَطْرَتْ اَلنَّصَارَى إِبْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ» أَخْرِجَاهُ.

وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ الْغُلُوَّ ». فَإِنَّمَا أَهْلَكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اَلْغُلُوُّ ».

وَلِمُسْلِم عَنْ إِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هَلَكَ ٱلْمُتَنَطِّعُونَ»، قَالَهَا ثَلَاثًا.

### \* الإفادات:

# بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنِي آدَمَ وَتَرْكِهِمْ دِينَهُمْ هُوَ اَلْغُلُوُّ فِي اَلصَّالِحِينَ

بعد أن فسَّر التوحيد وأبطل عبادة ما سوى الله؛ ناسب أن يذكر أسباب الوقوع في الكفر حَتَّى نتجنبها، فأخطر الأسباب وأعظمها في وقوع بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وأوَّل شرك حدث سببه شبهة الغلو فيهم.

وَقَـوْلِ اللّهِ عَـزَّ وَجَـلَّ: ﴿ يَتَأَهَلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ [النساء: ١٧١].

وَفِي حديث ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فوائد منها:

أن القوم الَّذِينَ سبقوا نوحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ فعلوا ثلاثة أشياء:

- «صَوَّرُوا»: تماثيلهم، وفيه خطر التصاوير والتماثيل.
  - «عكفوا»: عَلَى قبورهم.
- «طال عليهم الأمد»: وبعُد عهد النُّبُوَّة، ففُقد العلم، فحصل الشُّرُك الأكبر، فعبدوها من دون الله، والأصل تعاهد العلم والعمل حَتَّى لا يقع مثل هذَا.

أن مفاسد الغلو:

- أنه تنزيل للمَغلو فيه فوق منزلته إن كان مدحًا، وتحتها إن كان قدحًا.
  - أنه يؤدي إِلَى عبادة هذَا المغلوِّ فيه.
- أنه يصدُّ عن تعظيم الله تَعَالَى؛ لأنَّ النَّفْس إِمَّا أن تشتغل بالباطل أو بالحقِّ.
- أنَّ المغلوَّ فيه إن كان موجودًا؛ فإنَّه يزهو بنفسه، وَهذِه مفسدةٌ تفسد المَغلوَّ فيه إن كانت مدحًا، وتوجب العداوة والبلاء إن كانت قدحًا.

## أن أقسام النَّاس في الصالحين:

- قسم يغلو مدحًا: كالنصاري مع عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ.
  - قسم يغلو قدحًا: كاليهود مع عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ.
- قسم توسطوا: لا إفراط ولا تفريط، وهم أهل السُّنَّة.

وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ اَلنَّصَارَى إِبْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ» كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى إِبْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ» كَمَا أَطْرِجَاهُ.

وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ ، فَإِلَّاكُمْ وَالْغُلُوُّ ».

وَلِمُسْلِم عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هَلَكَ اَلْمُتَنَطِّعُونَ»، قَالَهَا ثَلَاثًا.

#### الحقوق ثلاثة:

- حق لله لا يشرك فيه غيره، وهو ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات.
- حق خاص بالرسل، وهو إعانتهم وتوقيرهم وتبجيلهم بما يستحقون.
  - حق مشترك وهو الإيمان بالله ورسله.

# بَابُ مَا جَاءَ مِنْ اَلتَّغْلِيظِ فِيمَنْ عَبَدَ اللهَ عِنْدَ قَبْرِ رَجُلِ صَالِح، فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ

فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ أُمَّ سَلَمَة ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَنِيسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ اَلْحَبَشَةِ، وَمَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَنِيسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ اَلْحَبَشَةِ، وَمَا فِيهَا مِنْ اَلصُّورِ، فَقَالَ: «أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمْ اَلرَّجُلُ اَلصَّالِحُ –أَوْ اَلْعَبْدُ الصَّورَ، أُولَئِكَ إِنَا مَاتَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّورَ، أُولَئِكَ الصَّورَ، أُولَئِكَ الصَّورَ، أُولَئِكَ الصَّورَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ».

فَهَوُّ لَاءِ جَمَعُوا بَيْنَ ٱلْفِتْنَتَيْنِ: فِتْنَةَ ٱلْقُبُورِ، وَفِتْنَةَ ٱلتَّمَاثِيلِ.

وَلَهُمَا عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا إِغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا فَقَالَ - وَهُوَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا إِغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا فَقَالَ - وَهُوَ كَذَلِكَ-: «لَعْنَةُ اللهُ عَلَى الْيَهُ وِ وَالنَّصَارَى؛ إِتَّخَذُوا قُبُوهُ أَنْبِيا يِهِمْ كَذَلِكَ-: «لَعْنَةُ اللهُ عَلَى الْيَهُ وِ وَالنَّصَارَى؛ إِتَّخَذُوا قُبُوهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خَشِي أَنْ مَسَاجِدَ». يُحَذِّرُهُ مَا صَنَعُ وا، وَلَوْ لَا ذَلِكَ؛ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خَشِي أَنْ يُتَخَذَد مَسْجِدًا. أَخْرَجَاهُ.

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُو يَقُولُ: "إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ إِتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا إِتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ إِتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا إِتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا؛ لِإِتَّخَذْتُ أَبَا بَكُرٍ خَلِيلًا، أَلا فَلا تَتَّخِذُوا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَّا فَلا تَتَّخِذُوا

ٱلْقُبُورَ مَسَاجِدَ؛ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ».

فَقَدْ نَهَى عَنْهُ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ لَعَنَ - وَهُوَ فِي اَلسِّيَاقِ - مَنْ فَعَلَهُ، وَالصَّلَاةُ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُبْنَ مَسْجِدٌ، وَهُو مَعْنَى قَوْلِهِ: فَعَلَهُ، وَالصَّلَاةُ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُبْنَ مَسْجِدٌ، وَهُو مَعْنَى قَوْلِهِ: «خَشِي أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا»؛ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُ واليَبْنُ وا حَوْلَ قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَكُلُّ مَوْضِعٍ قُصِدَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ، فَقَدِ اتَّخِذَ مَسْجِدًا، بَلْ كُلُّ مَوْضِعٍ يُصَلَّى فِيهِ، يُسَمَّى مَسْجِدًا، كَمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جُعِلَتْ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا».

وَلِأَحْمَدَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنْ إِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «إِنَّ مِنْ شُورًا رِ اَلنَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمْ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءُ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ» وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِم فِي صَحِيحِهِ.

#### \* الإفادات:

## بَابُ مَا جَاءَ مِنْ اَلتَّغْلِيظِ فِيمَنْ عَبَدَ اللهَ عِنْدَ قَبْرِ رَجُلٍ صَالِحٍ، فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ؟!

جاء الْمُصَنِّف بهذا الباب ليبين لك غربة الدين وترك النَّاس للتوحيد، وما جاء من النَّهَي عن عبادة الله تَعَالَى عند قبور الصَّالحين حَتَّى لا تكون وسيلة إلَى الشَّرْك بالله، فمن أسباب وقوع الشِّرْك: التَّماثيل والتَّصاوير، واتِّخاذ القبور مساجد.

وفي حديث أم المؤمنين عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا من الفوائد: أن الأصل في القبور: أن تكون خارج البنيان حَتَّى لا تكون ذريعة إِلَى الشِّرْك، والقبور أشد فتنةً من التماثيل، وذلك لأمور:

- القبور موجودة في كلِّ مكانٍ بخلاف التماثيل.
- عند القبر تحصل أشياء لا تحصل عند مكانٍ آخر، مثل: الخوف.

وَلَهُمَا عَنْهَا، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا إِغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا فَقَالَ - وَهُوَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا إِغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا فَقَالَ - وَهُو كَذَلِكَ -: «لَعْنَةُ اللهُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى؛ إِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَا بِهِمْ مَسَاجِدَ». يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا، وَلَوْ لَا ذَلِكَ؛ أُبْوِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خَشِي أَنْ مَسَاجِدًا. أَخْرَجَاهُ.

وَلِمُسْلِم عَنْ جُنْدُ بِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُ وَ يَقُولُ: "إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلً، فَإِنَّ اللهَ قَدْ إِتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا إِتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلً، فَإِنَّ اللهَ قَدْ إِتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا إِتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا، لَإِتَّخَذْتُ أَبَا بَكُ رِ خَلِيلًا، أَلا فَلا تَتَّخِذُوا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَّا فَلا تَتَّخِذُوا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ا

فَقَدْ نَهَى عَنْهُ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ لَعَنَ - وَهُ وَ فِي اَلسِّيَاقِ - مَنْ فَعَلَهُ، وَالصَّلَاةُ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُبْنَ مَسْجِدٌ، وَهُو مَعْنَى قَوْلِهِ: فَعَلَهُ، وَالصَّلَاةُ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُبْنَ مَسْجِدٌ، وَهُو مَعْنَى قَوْلِهِ: «خَشِي أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا»؛ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا لِيَبْنُوا حَوْلَ قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَكُلُّ مَوْضِعٍ قُصِدَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ، فَقَدِ إِتَّخِذَ مَسْجِدًا، بَلْ كُلُّ مَسْجِدًا، بَلْ كُلُّ مَوْضِعٍ يُصَلَّى فِيهِ، يُسَمَّى مَسْجِدًا، كَمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَوْضِعٍ يُصَلَّى فِيهِ، يُسَمَّى مَسْجِدًا، كَمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا».

كيف نرد عَلَى من ادعى أن قبر النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ داخل المسجد؟

ردُّ مجملٌ: بأنَّ هذَا من المتشابه، والواجب الأخذ بالمُحكم من الكتاب وَالسُّنَّة، وأنت من الَّذِينَ يتبعون المتشابه ويتركون المُحكم فلا نسمع لك أبدًا.

- (ب) ردُّ مُفصَّلُ:
- (١) أنَّ المسجد لم يُبن عَلَى القبر، بل بُني المسجد في حياته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
- (٢) أنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُدفن في المسجد، بل دُفن في بيته وكان خارج المسجد.
- (٣) إدخال الحجرات إلَى المسجد ليس باتّفاق الصحابة رَضِيَ اللّه عَنْهُمْ، بل بعد أن انقرض أكثرهم، وخالف بعض من بقي، كما خالف سعيد بن المسيّب.
- (٤) القبر ليس في المسجد بل في حجرةٍ مُستقلَّةٍ، وليس المسجد مَبنيًّا عليه، بل القبر محفوظٌ بثلاثة جدران، وجُعل الجدار في زاوية مُنحرفةٍ عن القبلة حَتَّى لا يستقبله المصلي.
  - (٥) المسجد النبوي له مزيَّةٌ في الصَّلَاة وشدِّ الرَّحل وغيره.

تنبيه: الخُلَّة أعظم أنواع المحبَّة وأعلاها، ولم يثبتها الله عَزَّ وَجَلَّ فيما نعلم إِلَّا لاثنين من خلقه، وهما إبراهيم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ومحمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وبهذا تعرف الجهل العظيم في قول العامَّة: إنَّ إبراهيم خليل الله، ومحمدًا حبيب الله، وهذَا تنقُّصُ في حقِّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنهم جعلوا مرتبته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنهم جعلوا مرتبته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنهم بعلوا مرتبته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاس؛ فإنَّ وَسَلَّمَ دون مرتبة إبراهيم، ولم يفرِّقوا بينه وبين غيره من النَّاس؛ فإنَّ الله يحبُّ المحسنين مثلًا، فمن يصفه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأنَّه حبيب الله، فقد أخطأ.

وَلِأَحْمَدَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنْ إِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «إِنَّ مِنْ شِرَارِ اَلنَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمْ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ» وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِم فِي صَحِيحِهِ.

في معنى اتخاذ القبور مساجد:

- بناء المسجد عليها.
- اتخاذها مكانًا للصَّلَاةِ، تقصد فيصلى فيها.

خلاصة الباب: يجب البعد عن الشَّرْك ووسائله، ويغلَّظ عَلَى من عبد الله عند قبر رجلٍ صالحٍ، ويشمل الصَّلَاة وغيرها، فمن زعم أنَّ الصدقة عند هذَا القبر أفضل من غيره؛ فهو شبية بمن اتَّخذه مسجدًا.

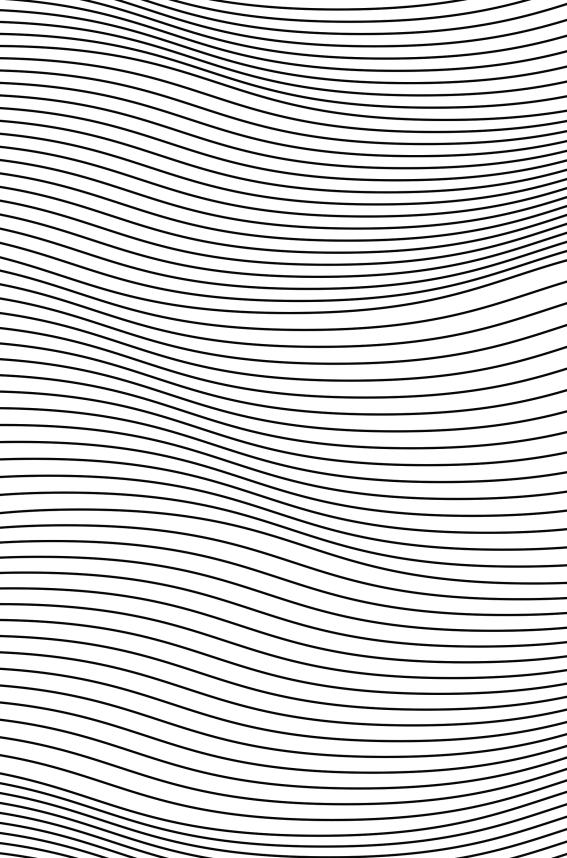

# بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ اَلْغُلُوُّ في قُبُورِ اَلصَّالِحِينَ يُصَيِّرُهَا أَوْثَانًا تُعْبَدُ مِنْ دُون اللهِ

رَوَى مَالِكُ فِي اَلْمُوَطَّا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللهُ مَّ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللهُ مَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَّا يُعْبَدُ، إشْ تَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ إِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».

وَلِابْنِ جَرِيرٍ بِسَنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّى ﴾ [النجم: ١٩] قَالَ: «كَانَ يَلُتُ لَهُمْ ٱلسَّوِيقَ، فَمَاتَ، فَعَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ».

وَكَذَا قَالَ أَبُو اَلْجَوْزَاءِ، عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ: «كَانَ يَلُتُّ اَلسَّوِيقَ لِلْحَاجِّ».

وَعَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ اَلْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا اَلْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ» (وَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ.

#### \* الإفادات:

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ اَلْغُلُوُّ فِي قُبُورِ اَلصَّالِحِينَ يُصَيِّرُهَا أَوْثَانًا تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ

هـذَا السبب الْتَّالِث لحـدوث الشِّـرْك، فيؤول الأمر بالغاليـن إِلَى

أن يعبدوا هـنِه القبـور أو أصحابها، والغلوّ مجـاوزة الحدِّ مدحًا أو ذمَّا. أقسام النَّاس تجاه القبور طرفان ووسط:

- قسمٌ غلا فيها بالعبادة وبناء القِبب.

- وقسمٌ فرَّط فيما يجب لها من الاحترام بالجلوس عليها ونشها.

- والحقُّ الوسط بينهم: بأن تُحفظ حرمتها ولا يُغلى فيها حَتَّى تُعبد من دون الله.

رَوَى مَالِكُ فِي اَلْمُوَطَّارِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللهُ مَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَّا يُعْبَدُ، إِشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ إِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».

وَلِإِبْنِ جَرِيرٍ بِسَنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَى ﴾ [النجم: ١٩] قَالَ: «كَانَ يَلُتُ لَهُمْ ٱلسَّوِيقَ، فَمَاتَ، فَعَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ».

وَكَذَا قَالَ أَبُو اَلْجَوْزَاءِ، عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ: «كَانَ يَلُتُّ اَلسَّوِيقَ لِلْحَاجِّ».

وَعَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ ٱلْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا ٱلْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ» رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَن.

هل استجيب لدعائه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَن لا يُجعل قبره

وثنًا يُعبد، أم اقتضت حكمة الله غير ذلك؟

قَالَ ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: إنَّ الله استجاب له، فلم يُذكر أنَّ قبره جُعل وثنًا، بل حُميَ بثلاثة جدران:

وأحاطَه بثلاثـــة الجُدران فأجاب ربُّ العالمين دعاءَه صحيحٌ أنه يوجد أُناس يغلون فيه، ولكن لم يصلوا إِلَى حدِّ جعل قبره وثنًا.

أقسام زيارة القبور:

[١] شرعيَّة: لا يَشـدُّ لهـا الرَّحـل، وينـوي بهـا تذكُّر الـدَّار الآخرة والدُّعـاء لـه وللأموات.

[٢] فإن نوى دعاء الأموات زيارةٌ شركيَّةٌ.

[٣] وإن نوى دعاء الله عند الأموات فزيارةٌ بدعيَّةٌ.

مسألة: المرأة إذا ذهبت للرَّوضة في المسجد النبوي لتصلِّي فيها، فالقبر قريبٌ منها فتقف وتُسلِّم، ولا مانع فيه، والأحسن البُعد عن الزِّحام ومُخالطة الرِّجال، ولئلَّا يظنَّ من يشاهدها أنَّ المرأة يجوز لها قصد الزيارة.

للقبور حقوق من وجهين:

لا نهينها ولا نجلس عليها.

لا نغلو فيها فنتجاوز الحد.

التضعيف في زوَّارات:

يحتمل كثرة الفعل. يحتمل كثرة الفاعلين.

# بَابُ مَا جَاءَ في حِمَايَةِ اَلْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَابَ اَلتَّوْحِيدِ وَسَّدِّهِ كُلَّ طَرِيقٍ يُوَصِّلُ إِلَى اَلشُّرْكِ.

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَقَدُ جَآءَ كُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ [التوبة: ١٢٨] الآية.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي، عِيدًا، وَصَلَّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ، تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنتُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ وَصَلَّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ، تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنتُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَجِيءُ إِلَى فُرْجَةً كَانَتْ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيَدْعُو، فَنَهَاهُ، وَقَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ رَحِدِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا رُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ لَيَبْلُغُنِي أَيْنَ كُنْتُمْ». رَوَاهُ فِي اللهُ خَتَارَةَ.

#### \* الإفادات:

# بَابُ مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ اَلْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَابَ اَلتَّوْحِيدِ وَسَّدِّهِ كُلَّ طَرِيقٍ يُوَصِّلُ إِلَى اَلشِّرْكِ.

جاء به الْمُصَنِّف ليبيِّن أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل مانعًا يمنع من يقرب حول التوحيد حمايةً مُحكمةً، ولم يدع الأبواب مفتوحةً يلج إليها من شاء، ولكنَّه سدَّ كلَّ طريقٍ يوصل إلَى الشَّرْك.

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَقَدُ جَآءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ [التوبة: ١٢٨] الآية.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي، عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ، تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ، تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

﴿مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ أي:

- (١) بشرٌ من جنسكم، ولكن تميَّز عليكم بالوحي.
- (٢) وفي قراءةٍ: «مِنْ أَنْفَسِكُمْ» بفتح الفاء، أي: أشر فكم وأتقاكم. «بُيُوتَكُمْ قُبُورًا» أي:
  - [١] لا تدعوا الصَّلَاة فيها.
    - [٢] ولا تَدفِنوا فيها.

وَعَنْ عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَجِيءُ إِلَى فُرْجَةً كَانَتْ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيَدْعُو، فَنَهَاهُ، وَقَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي عَنْ جَدِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَتَخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا رُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَتَخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا بُيُوتَكُمْ فَيُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ لَيَبْلُغُنِي أَيْنَ كُنْتُمْ». رَوَاهُ فِي الْمُخْتَارَة.

«أَيْنَ كُنْتُمْ» المراد: صلُّوا عليَّ في أيِّ مكانٍ كنتم، ولا حاجة إِلَى أن تأتوا إِلَى القبر وتسلِّموا عليَّ وتصلُّوا عليَّ عنده.

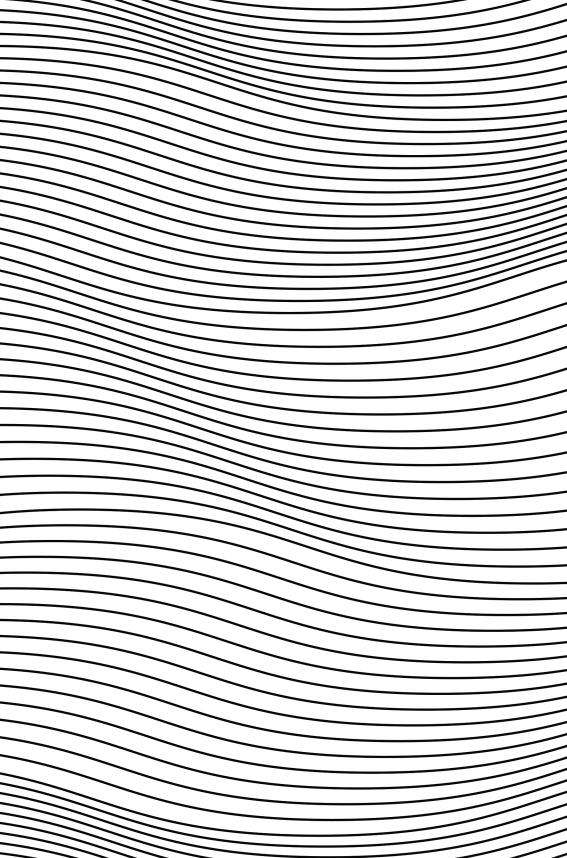

# بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ اَلْأُمَّةِ يَعْبُدُ اَلْأُوْتَانَ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّغُوتِ ﴾ [النساء: ٥١].

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ هَلْ أُنَيِّنَكُمُ بِشَرِ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْوُتَ ﴾ [المائدة: ٦٠].

وَقَوْلُـهُ تَعَالَـى: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمۡ لَنَتَخِذَكَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴾ [الكهف: ٢١].

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَتَتَبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ اَلْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ لَدَخَلْتُمُوهُ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! اَلْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ لَدَخَلْتُمُوهُ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! اَلْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ؟ ». أَخْرِجَاهُ.

وَلِمُسْلِم عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللهَ زَوَى لِيَ اَلْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ اَلْكَنْزَيْنِ اَلْأَحْمَر، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِي لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ اَلْكَنْزَيْنِ اَلْأَحْمَر، وَإِنَّ مُلْكُهَا مَا زُوِي لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَر، وَإِنَّ مُلْكُهَا مِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَأَنْ لَا يُهْلِكُهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَأَنْ لَا يُهلِكُهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَأَنْ لَا يُسلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُّوا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يُسلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُّوا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّى أَعْطَيْتُكَ لِأُمْتِكَ الْأُمْتِكَ اللهُ

أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَلَّا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُّوا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوْ إِجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَيَسْبِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا».

وَرَوَاهُ الْبُرْقَانِيُّ فِي "صَحِيحِهِ»، وَزَادَ: "وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي: الْأَئِمَّةَ اَلْمُضِلِّينَ، وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمْ السَّيْفُ، لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيُّ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدُ وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيُّ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدُ فِي الْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى يَعْبُدُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، كُلُّهُمْ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، كُلُّهُمْ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، كُلُّهُمْ يَرْعُمُ أَنَّهُ مِنْ الْمَنْ عَلَى الْمُعْرَةُ وَلَا تَزَالُ طَائِفَةُ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةُ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ عَنْ خَذَلَهُمْ، وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةُ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي الْمُنْ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى».

#### \* الإفادات:

## بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ يَعْبُدُ ٱلْأَوْتَانَ

جاء به الْمُصَنِّف لدحض حجَّة من يقول: إنَّ الشِّرْك لا يقع في هـنِه الأُمَّة؛ لأنَّ الأُمَّة معصومة منه، لقول ه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنَّ الشَّيْطَانَ أَيِسَ أَنْ يعبده المصلون في جزيرة العرب».

والجواب لشبهتهم مجملٌ: أنَّ هذَا من اتِّباع المتشابه وترك المحكم.

ومُفصَّلُ:

[١] الإخبار بيأسه لا يدلُّ عَلَى عدم وقوعه.

[٢] أيس من المصلين ولم ييأس من غير المصلين، والمصلي هو الموحِّد.

[٣] هذَا الفهم يخالف كثيرًا من نصوص الكتاب وَالسُّنَّة.

[٤] الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قاتلوا المرتدين في الجزيرة لأجل شركهم.

[٥] الواقع يشهد عَلَى خلاف هـذَا، فترى الذَّبـح لغير اللـه تَعَالَى في الجزيـرة مثلًا.

[7] أنَّ هـ ذَا مـا وقـع في قلب الشيطان، وهـو لم يترك العمـل عَلَى إغـواء بني آدم.

[٧] أنَّ هــذَا وقع عندما كثرت الفتوحات ودخـل النَّاس في دين الله أفواجا.

[٨] أنَّ العلماء يذكرون أشياء يرتـدُّ بهـا الرجـل ولـو كان في الجزيـرة.

من ادَّعى أنَّ مسيلمة نبيٌّ فقد كفر، ولم تنفعه الشهادة، فكيف بمن يرفع التِّيجانيّ وغيره إِلَى مرتبة جبَّار السَّموات، ألا يكفر بذلك؟! هذَا من أعجب العجاب!!

- ما هو وجه إيراد المُؤلِّف الآيات للباب، فليس فيها دليل عَلَى ما أراد؟
- لا يتبيّن المراد إِلَّا بحديث أبي سعيدٍ، فتكون الآيات مطابقةً

تمامًا للترجمة.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّعْوَتِ ﴾ [النساء: ٥١].

من فوائد الآية:

- (١) عجيبٌ أن يُعطى الإنسان نصيبًا من الكتاب ثُمَّ يؤمن بالجبت والطاغوت.
  - (٢) أنَّ العلم لا يعصم صاحبه من المعصية.
- (٣) وجوب إنكار الجبت والطاغوت، فالا يجوز إقرار الجبت والطاغوت.
- (٤) أنَّ من هـ فِه الأُمَّـة من يؤمن بالجبت والطاغوت كما وُجد في بني إسرائيل.

وَقَوْلُـهُ تَعَالَـى: ﴿ قُلْ هَلْ أُنْبِنَكُمُ مِشَرِ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَعَنهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْوُتَ ﴾ [المائـدة: ٦٠].

من فوائد الآية:

- ا تقرير الخصم والاحتجاج عليه بما لا يستطيع إنكاره، فإنَّ اليهود يعرفون بأنَّ فيهم قومًا غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير، فإذا كانوا يُقرون بذلك وهم يستهزئون بالمسلمين، فنقول لهم: الَّذِينَ حلَّت بهم العقوبة أحقُّ بالاستهزاء.
- ٢) اختلاف منازل النَّاس عند الله بزيادة الإيمان ونقصه وما

يترتب عليه.

- ٣) سوء حال اليهود حيث حلَّت بهم عقوبة اللعن والمسخ وعبد الطاغوت.
- ٤) إثبات أفعال الله الاختياريَّة من اللَّعن والغضب والقدرة، وأنَّ يفعل ما يشاء.
- ٥) قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ لمْ يجعَلْ لِمَسخٍ نسْلًا ولا عَقَبًا»، فالقردة كانت موجودة قبل.
- ٦) أنَّ العقوبات من جنس العمل، فاليهود فعلوا فعلًا ظاهره الإباحة وهو مُحرَّمٌ.
- ٧) أنَّ اليهود صاروا يعبدون الطاغوت، وَلَا شَكَّ أنهم إِلَى الآن
   يعبدونه.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَتَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴾ [الكهف: ٢١].

من فوائد الآية:

- ١ ما في قصة أصحاب الكهف من الآيات الدَّالَّة عَلَى كمال قدرة الله.
- ٢ من أسباب بناء المساجد عَلَى القبور الغلوُّ في أصحاب القبور.
  - ٣- الغلو في القبور وإن قل قد يؤدي إلَى ما هو أكبر منه.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَتَتَبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ اَلْقُنَّةِ بِالْقُنَّةِ بِالْقُنَّةِ، حَتَّى لَوْ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اَلْيَهُ وِدُ وَالنَّصَارَى؟ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ لَدَخَلْتُمُوهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! اَلْيَهُ وِدُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ؟ ». أُخْرِجَاهُ.

وَلِمُسْلِم عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَأَعْطِيتُ اَلْكَنْزَيْنِ اَلْأَحْمَر، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ اَلْكَنْزَيْنِ اَلْأَحْمَر، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِي لِي مِنْهَا، وَأَعْطِيتُ اَلْكَنْزِيْنِ اَلْأَحْمَر، وَإِنِّي سَيَلْغُ مُلْكُهَا مَا زُوِي لِي مِنْهَا، وَأَعْطِيتُ اَلْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَر، وَإِنَّيضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّي اَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا يُعْضَمَّهُمْ، وَلِنَّ أُسِلِمَ عَلَيْهِمْ عَدُّوا مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ فَيسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوْ إَنْ اللهَ عَلَيْهِمْ عَدُّوا مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ فَيسْتَبِيحَ بَعْضُهُمْ، وَلَوْ إِجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ مُ يُهْلِكُ بَعْضُهُمْ مُ بَعْضًا». وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ مُ بَعْضًا».

وَرَوَاهُ الْبَرْقَانِيُّ فِي "صَحِيحِهِ»، وَزَادَ: "وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي: الْأُئِمَّةَ اَلْمُضِلِّينَ، وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمْ اَلسَّيْفُ، لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيُّ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيُّ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ فِي الْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ فِي الْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ فِي الْمُشْرِكِينَ، وَلَا تُونَ الْأُوثَ الْ وَإِنَّهُ سَيكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، كُلُّهُمْ فِئَامٌ مِنْ أُمَّتِي اللَّهُ وَاللَّهُ مَا النَّبِيِّينَ، لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ غَذَلَهُمْ، وَلَا مَنْ خَالَهُمْ، وَلَا مَنْ خَالَهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةٌ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي قَلْمُ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى».

«حَذْوَ اَلْقُنَّةِ بِالْقُنَّةِ» القُنَّة هي ريشة السهم، وفيه كناية عن شدَّة المشابهة.

[١] أن بعض هـ فِه الأُمَّـة يعبد الأوثـان؛ لأنَّـه من سَـنن مـن قبلنا، وأننا سـنتبعهم.

[٢] ينبغي معرفة ما كان عليه من قبلنا مِمَّا يجب الحذر منه لنحذره، وغالب ذلك موجودٌ في الكتاب وَالسُّنَّة، فلا نتابعهم في معصية الله.

[٣] استعظام الصحابة لأمر اتباعنا سَنن من قبلنا بعد أن جاءنا الهدى.

[٤] كلما طال العهد بين الإنسان وبين الرِّسالة؛ فإنه يكون أبعد من الحق.

«وإنِّي سألتُ ربِّي الأُمَتِّي» سأل النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاثة أمور، أُعطى اثنتين ومُنع الثالثة:

(١) ألَّا يهلك الأُمَّة بسنةٍ عامَّةٍ، فلا يسلِّط عَلَى كلِّ الأُمَّة القحط والجدب.

(٢) أنَّ الكفار لا يسيطرون عَلَى الأُمَّة الإسلامية كلها.

(٣) أَلَّا تقتتل الأُمَّة فيما بينها، وَهـذِه الأخيرة مُنع النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ منها.

«الأَئِمَّة المُضِلِّين»: حصر خوفه في الأئمة المضلين، والإمام

### يكون في:

الخير: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمّةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمّا صَبَرُواً وَكَانُواْ بِعَاكِنِينَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤]، ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمّةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحِينَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤]، ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمّةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحِينَا إَلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَةِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَاءَ ٱلزَّكُوةً وَكَانُواْ لَنَا عَلَيْدِينَ ﴾ [الأنساء: ٧٣].

٢- الشر: ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنُصَرُونَ ﴾ [القصص: ٤١].

## بَابُ مَا جَاءَ في اَلسِّحْر

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُ. فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

وَقَوْلِهِ: ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ ﴾ [النساء: ٥١].

قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «اَلْجِبْتُ: اَلسِّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ: اَلسِّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ: اَلشَّيْطَانُ».

وَقَالَ جَابِرٌ: «اَلطَّوَاغِيتُ كُهَّانٌ، كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ اَلشَّيْطَانُ، فِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٌ».

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا هُنَّ؟ وَسَلَّمَ قَالُ: «اَجْتَنِبُوا اَلسَّعْ اَلْمُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «اَلشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ اَلنَّهْ سِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ اَلرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اَلْيَتِهِم، وَالتَّولِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَدْفُ اَلْمُحْصَناتِ وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اَلْيَتِهِم، وَالتَّولِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَدْفُ اَلْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِنَاتِ».

وَعَنْ جُنْدَبٍ مَرْفُوعًا: «حَدُّ اَلسَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ». رَوَاهُ الترمذي وَقَالَ: «اَلصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ».

وَفِي «صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ» عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبَدَةَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ ٱقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ»، قَالَ: «فَقَتَلْنَا

ثَلَاثَ سَوَاحِرَ».

وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «أَنَّهَا أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ لَهَا سَحَرَتْهَا؛ فَقُتِلَتْ».

وَكَذَلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قَالَ أَحْمَدُ: عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

\* الإفادات:

### بَابُ مَا جَاءَ فِي اَلسِّحْرِ

مناسبة هذا الباب للأبواب الَّتِي قبله أن الشيخ في الأبواب السابقة ذَكَرَ أنواعًا من الشَّرْك، والسحر نوعًا منها، فأتى به الْمُصَنِّف لأن السحر لا يتأتى إلَّا عن طريق الشَّرْك، فهو من أعظم الوسائل لدعوة النَّاس إلَى الكفر، فالشياطين لا تخدم الإنسان إلَّا لمصلحة، وهي إغواء بني آدم وإدخالهم في الشَّرْك والمعاصي.

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ عَكِلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَبُهُ مَا لَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ﴾ [البقرة: ١٠٢]، وَقَوْلِهِ: ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّنْغُوتِ ﴾ [النساء: ٥].

قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «اَلْجِبْتُ: اَلسِّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ: اَلشَّيْطَانُ».

وَقَالَ جَابِرٌ: «اَلطَّواغِيتُ كُهَّانٌ، كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ اَلشَّيْطَانُ، فِي كُلِّ

### حَيٍّ وَاحِدٌّ».

هل ينتفي الخلاق -النصيب- بالكليَّة أم ينتفي بعضه؟

- القول اَلْأَوَّل: آيات الوعيد تُمَرُّ كما جاءت، ولا يُحرص عَلَى جمعها مع آيات الوعد بالمغفرة حَتَّى لا يقلِّل من شأنها؛ لقوله: ﴿ وَمَا نُرِسِلُ بِٱلْأَيْنَتِ إِلَّا تَخُوِيفًا ﴾ [الإسراء: ٥٩]؛ لأنَّ الله ساقها مساق التخويف والترهيب من هذا الفعل.
- القول الْثَّانِي: تُضَمُّ نصوص الوعيد إِلَى نصوص الوعد، وينتفي النَّصيب عَلَى تفصيل:
  - ينتفى كله: إذا كان السحر باستعمال الشياطين.
  - ينتفى بعضه: إذا كان باستعمال أدويةٍ وعقاقير.

#### السحر نوعان:

- إِمَّا أَن يكون سحرًا حقيقيًّا، ويؤثر في بدن المسحور.
- وَإِمَّا أَن يكون سحرًا تخييليًّا، ليس له حقيقة، فالساحر يخيل للنَّاسِ شيئًا وهو ليس حقيقة.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا هُنَّ؟ وَسَلَّمَ قَالُو: يَا رَسُولَ الله إلَّا بِالْحَقِّ، قَالُو: يَا رَسُولَ الله إلَّا بِالْحَقِّ، قَالُ: «اَلشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَدْلُ اَلنَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ الله إلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكُلُ اللهِ إللهِ اللهِ وَالسِّحْرُ، وَقَدْلُ النَّيْ مِن اللهِ اللهِ الله الله الله وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَأَكُلُ اللهِ الْمُؤْمِنَاتِ».

## (وَقَتْلُ اَلنَّفْسِ اَلَّتِي حَرَّمَ اللهُ الهُ وهي أربع:

- المؤمن: لإيمانه.
- الذِّمِّي: الَّذِي بيننا وبينه ذمَّةٌ مع بذل الجزية.
- المعاهد: بيننا وبينه عهدٌ أن لا يحاربنا ولا نحاربه.
- المستأمن: بيننا وبينه أمانٌ لتجارةٍ أو ليفهم الإسلام.

﴿إِلَّا بِالْحَقِّ» وهي ثلاث:

- النَّفْس بِالنَّفْسِ.
  - الثَّيِّب الزَّاني.
- التَّارك لدينه المفارق للجماعة.

«وَأَكْلُ اَلرِّبَا» معناه أخذه، سواء استعمله في الأكل أو الفرش أو غير ذلك، وَالرِّبَا هو تفاضلُ في عقدٍ بين أشياء يجب فيها التساوي، ونسأُ في عقدٍ بين أشياء يجب فيها التقابض، وينقسم إِلَى قسمين:

[١] ربا فضلِ -زيادة-.

[٢] ربا نسيئةٍ -تأخير-.

وَالتَّوَلِّي يجوز في ثلاثة مواضع:

﴿ مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ ﴾ كمن ينصرف ليصلح من شأنه ويهيئ الأسلحة، أو ينحرف ليأتى من جهةٍ أخرى.

﴿ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ ﴾ ينضمُّ مع طائفةٍ أخرى لضرورة، بشرط ألا يكون عَلَى الجيش ضرر.

إذا كان الكفَّار أكثر من مثلي المسلمين: فيجوز الفرار حِيْنَئِذٍ.

وَعَنْ جُنْدَبٍ مَرْفُوعًا: «حَدُّ اَلسَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ». رَوَاهُ الترمذي وَقَالَ: «اَلصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ».

وَفِي «صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ» عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبَدَةَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ ٱقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ»، قَالَ: «فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ».

وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «أَنَّهَا أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ لَهَا سَحَرَتْهَا؛ فَقُتِلَتْ» وَكَذَلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدَبِ.

قَالَ أَحْمَدُ: عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

- ما هو حكم الساحر؟
- القول اَلْأَوَّلُ الإمام المجدد مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب رَحِمَهُ اللَّهُ-: السِّحر كلُّه كفرٌ، والساحر يُقتل مُطْلَقًا، وتوبته عند الله تَعَالَى.
- القول الْتَّانِي الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: وَهـذَا الَّذِي رجحه الشيخ ابن عثيمين رَحِمَهُ اللَّهُ:
- سحر الشياطين: فاعله مُرتدُّ يُستتاب، فإن تاب قتلناه حدًّا لأنه مسلمٌ، وإن لم يتب قتلناه عَلَى أنه كافرٌ مرتد.
- سحر الأدوية والعقاقير: حكم فاعله هو حكم الصَّائل المعتدي، ويُقتل حدًّا عَلَى أنه مسلمٌ.



# بَابُ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ السِّحْرِ

قَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ قَبِيصَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْعِيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطِّيرَةَ مِنَ الْجِبْتِ».

قَالَ عَوْفٌ: الْعِيَافَةُ: زَجْرُ الطَّيْرِ، وَالطَّرْقُ: الْخَطُّ يُخَطُّ بِالْأَرْضِ. وَالطَّرْقُ: الْخَطُّ يُخَطُّ بِالْأَرْضِ. وَالْجِبْتُ: قَالَ الْحَسَنُ: «رَنَّةُ الشَّيْطَانِ» إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ، وَابْنِ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ» لَهُمُ الْمُسْنَدُ مِنْهُ.

وَعَنِ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ إِقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُومِ؛ فَقَدِ إِقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُومِ؛ فَقَدِ إِقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ، زَادَ مَا زَادَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً، ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا؛ فَقَدْ سَحَرَ، وَمَن سَحَرَ؛ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا، وُكِلَ إِلَيْهِ».

وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا هَلْ أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ، الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَلَهُمَا عَنِ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا».

#### \* الإفادات:

# بَابُ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ السِّحْرِ

بعد أن ذَكَرَ الْمُصَنِّف السِّحر، أتى بهذا الباب ليعلمنا أنَّ السحر أنواع يجب تجنبها كلها.

«الْعِيَافَةُ»: زَجْرُ الطَّيْرِ للتشاؤم أو التفاؤل، من التَّطيُّر بالفعل.

«وَالطَّرْقُ»: يضربون عَلَى الرَّمل عَلَى سبيل السحر والكهانة.

«الطِّيرَة»: هي التشاؤم بمعلوم مرئيًّا كان أو مسموعًا، زمانًا كان أو مكانًا.

«رَنَّةُ الشَّيْطَانِ» أي: وحي الشَّيطان؛ هـذَا مـن وحي الشيطان وإملائه.

«العَضْهُ»: بمعنى القطع والتفريق، ووجه إيرادها تحت باب السحر؛ ليبيِّن أنَّ التفريق هو هدف كلّ من النَّمَّام والسَّاحر، والنَّمَّام يُفسد أكثر من السَّاحر.

علم النجوم قسمان:

- علم التأثير: أن يستدلّ بالأحوال الفلكيَّة عَلَى الحوادث الأرضية، وحكمه:
- شركٌ أصغر: إذا اعتقد أنَّ النُّجوم سببٌ، والله تَعَالَى لم يجعلها

### سببًا عَلَى الاطّلاع عَلَى الغيب.

- وشرك أكبر: إذا اعتقد أنَّ النجوم مؤثرةٌ بذاتها، وبيدها جلب المنافع ودفع المضار.
- علم التَّسيير: أن يستدل به عَلَى الجهات والأوقات وجهة القبلة، وحكمه:
- جائزٌ: يستدل بها عَلَى الأزمان والأماكن، ﴿ وَعَلَامَاتٍ وَبِٱلنَّجْمِ
- واجبٌ: ما لا يتمُّ الواجب إِلَّا به فهو واجب، كمن يكون في صحراء أو في فلاةٍ وأراد معرفة القبلة.

البيان: الفصاحة التَّامَّة الَّتِي تسبي العقول وتغيِّر الأفكار، وينقسم إلى:

- (١) ممدوح: المقصود منه إثبات الحقِّ وإبطال الباطل.
  - (٢) مذموم: المقصود منه ردُّ الحقِّ وإثبات الباطل.
    - ما علاقة البيان بالسحر؟
  - لأنَّ البيان الباطل والسِّحر اشتركا في قلب الحقائق.

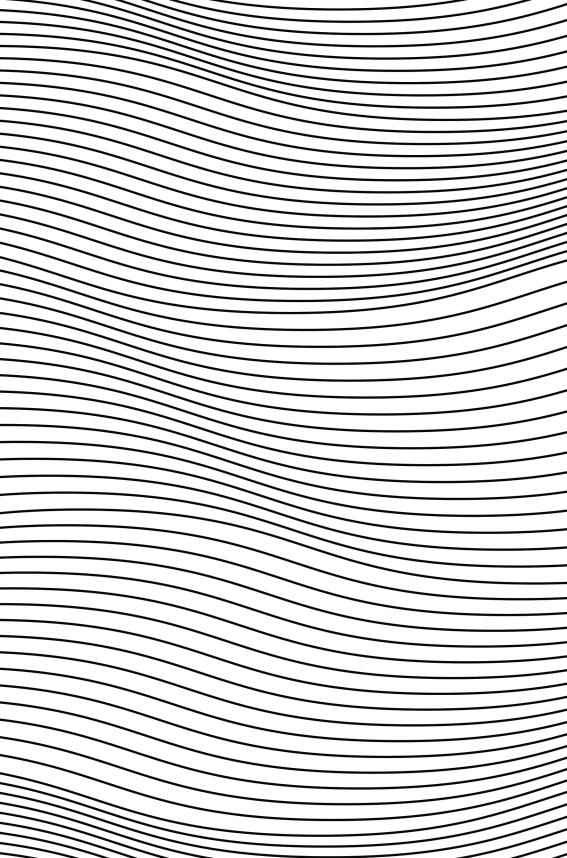

## بَابُ مَا جَاءَ في الْكُهَّانِ وَنَحْوِهِمْ

رَوَى مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، فَصَدَّقَهُ؛ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا».

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَتَى كَاهِنَا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَلِلْأَرْبَعَةِ وَالْحَاكِمِ وَقَالَ: «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا»، عَنْ «أَبِي هُرَيْرَة»: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا، أَوْ كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

وَلِأَبِي يَعَلَى بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُهُ مَوْقُوفًا.

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْ فُوعًا: «لَيْسَ مِنَّا: مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطْيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ أَتَى تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ بإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، دُونَ قَوْلِهِ: (وَمَنْ أَتَى... » إِلَى آخِرِهِ.

قَالَ الْبَغَوِيُّ: «الْعَرَّافُ: الَّذِي يَدَّعِي مَعْرِفَةَ الْأُمُورِ بِمُقَدِّمَاتٍ يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى الْمَسْرُوقِ وَمَكَانِ الضَّالَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ».

وَقِيلَ: هُو الْكَاهِنُ، وَالْكَاهِنُ: هُوَ الَّذِي يُخْبِرُ عَنِ الْمُغَيَّبَاتِ فِي الْمُسْتَقْبَل.

وَقِيلَ: الَّذِي يُخْبِرُ عَمَّا فِي الضَّمِيرِ.

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: «الْعَرَّافُ: اسْمُ لِلْكَاهِنِ، وَالْمُنَجِّمِ وَالْمُنَجِّمِ وَالرَّمَّالِ، وَنَحْوِهِمْ، مِمَّنْ يَتَكَلَّمُ فِي مَعْرِفَةِ الْأُمُورِ بِهَذِهِ الطُّرُقِ».

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْمٍ يَكْتُبُونَ (أَبَا جَادٍ) وَيَنْظُرُونَ فِي النَّجُومِ: «مَا أُرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ خَلاقٍ».

\* الإفادات:

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكُهَّانِ وَنَحْوِهِمْ

هذا من أحسن ما يكون في الترتيب، فبعد أن بيَّن لك السحر وشيئًا من أنواعه هاهو يبيِّن لك من الكاهن والرَّمَّال والمنجِّم، وحكم إتيانهم، وكيفية الإتيان.

ما حكم سؤال العراف ونحوه:

- السؤال المجرَّد: كبيرة؛ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمْ تُقْبَل له صلاةٌ أربعين يومًا».
  - السؤال والتصديق: كفرٌ أكبر؛ لأنَّه تكذيبٌ للقرآن.
- السؤال الاختباره: جائز؛ ليعرف صدقه من كذبه، لا الأجل أن

يأخذ بقوله، ويكون أهلًا لذلك.

- السؤال لإظهار عجزه وكذبه: مطلوبٌ أو واجبٌ بشرط أن يكون أهلًا لذلك.

من علامات السحر:

[١] مخالفة شروط جواز الرُّقية الشَّرعيَّة.

[٢] العقد مع النَّفث.

[٣] كتابة الحروف المقطعة والكلام غير المفهوم.

[٤] الصَّرف والعطف.

[٥] النظر في النجوم -علم التأثير-.

[7] قراءة الكفِّ والفنجان.

[٧] أن يسأل عن اسم الأمِّ مثلًا.

[٨] أن يدّعي معرفة الغيب.

[٩] أن يأمر المريض بمخالفة الشرع كترك الصَّلَاة، أو ترك التسمية عند الذبح.

[١٠] أنه يُعلِّق المريض به لا بالله.

[١١] أنَّه من أولياء الشيطان.

استخدام الجن له ثلاث حالات عند ابن تَيْمِيَّة:

- أن يُستخدم في طاعة الله، كأن يكون له نائبًا في تبليغ الشرع.

- أن يُستخدم في أمور مباحة:

- إذا كانت الوسيلة مباحة فهو جائز.
- إذا كانت الوسيلة محرمة فهو حرام، كأن يُذبح له.
- أن يُستخدم في أمور محرمة، كنهب أموال النَّاس وترويعهم. النظر إلى النجوم:
  - يستدل بحركتها وسيرها عَلَى الحوادث الأرضية، وحكمه:
    - شركٌ إذا اعتقد أن النجوم مدبرة للأمور.
    - اعتقد أنها سبب فَقَطْ، فكفره غير مخرج من الملة.
- يستدل بحركتها وسيرها عَلَى الفصول وأوقات البذور والحصاد مباح.
- يتعلمونها لمعرفة أوقات الصلوات وجهات القبلة، وَالتَّعَلُّم هنا مشروع، وقد يكون فرض كفاية أو فرض عين.
  - خلاف أهل العلم في العراف والكاهن:
    - العراف هو الكاهن، فهما مترادفان.
- العراف: يستدل عَلَى معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها فهو أعم من الكاهن وغيره، فهما من باب الخاص والعام.
- العراف يخبر عن أمور بمقدمات يستدل عليها، والكاهن هو الله يخبر عما في الضمير أو عن المغيبات في المستقبل.

# بَابُ مَا جَاءَ في النُّشْرَةِ

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ النُّشْرَةِ، فَقَالَ: «هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ، وَأَبُو دَاوُدَ.

وَقَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ».

وَفِي «الْبُخَارِيِّ» عَنْ قَتَادَةَ قُلْتُ لِإِبْنِ الْمُسَيِّبِ: رَجُلٌ بِهِ طِبُّ، أَوْ يُؤْخَذُ عَنِ امْرَأَتِهِ، أَيْحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنْشَرُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الْإِصْلَاحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ، فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ » انتهى.

وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحُلُّ السِّحَرَ إِلَّا سَاحِرٌ».

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: النُّشْرَةُ: حَلُّ السِّحَرِ عَنِ الْمَسْحُورِ، وَهِيَ نَوْعَانِ:

حَلُّ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، وَهُو الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْحَسَنِ، فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِرُ وَالْمُنْتَشَرُ إِلَى الشَّيْطَانِ بِمَا يُحِبُّ، فَيُبْطِلُ عَمَلَهُ عَنِ الْمَسْحُورِ.

وَالثَّانِي: النَّشْرَةُ بِالرُّقْيَةِ وَالتَّعَوُّذَاتِ وَالْأَدْوِيَةِ وَالدَّعَوَاتِ الْمُبَاحَةِ، فَهَذَا جَائِزٌ.

#### \* الإفادات:

# بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّشْرَةِ

هذا من حسن الترتيب، فبعد أن ذَكَرَ الْمُصَنِّف السحر أراد أن يذكر لك كيفية علاجه، ولا ريب أنَّ حلَّ السِّحر عن المسحور بالمشروع فيه فضلٌ كبيرٌ لمن ابتغى وجه الله، فأتى به لإزالة الإشكال بذكر المنهي عنه والمرخَّص فيه.

النشرة: حل السحر:

- بالسحر؛ وهو حرام.
- بدواء مباح أو قرآن أو أدعية.
- بما لا يعلم هل هو مباح أو محرم.
- كيف نرد عَلَى من قَالَ بأنَّ السّحر يُحَلُّ بالسّحر؟

[١] بأنه مُخالفٌ للكتاب وَالسُّنَّة وما كان عليه الصحابة وسلف الأُمَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

[٢] وفيه تضعيفٌ للتَّداوي بالقرآن والأدعية المأثورة في السُّنَّة النَّبُويَّة.

[٣] وفيه تقويةٌ للسِّحر والسَّحرة وتمكينٌ لهم عند عامَّة النَّاس.

[٤] فيه عدولٌ عن اليقين الله في هو التَّداوي بالقرآن والأدعية المأثورة إلى الظَّنِّ وهو التَّداوي بالسِّحر.

[٥] لَا بُدَّ في حلِّ السِّحر عن المسحور من أن يتقرَّب النَّاشر

والمنتشر للشيطان بما يحب حَتَّى يبطل السِّحر.

[٦] إذا صبر المسحور فإنَّ له الجَنَّة كما ورد عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[٧] حلُّ السِّحر بسحرٍ يزيد المسحور سحرًا عَلَى سحره.

[٨] سُحر النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يتداوَ بالسِّحر بل بالرُّقية الشَّرعيَّة.

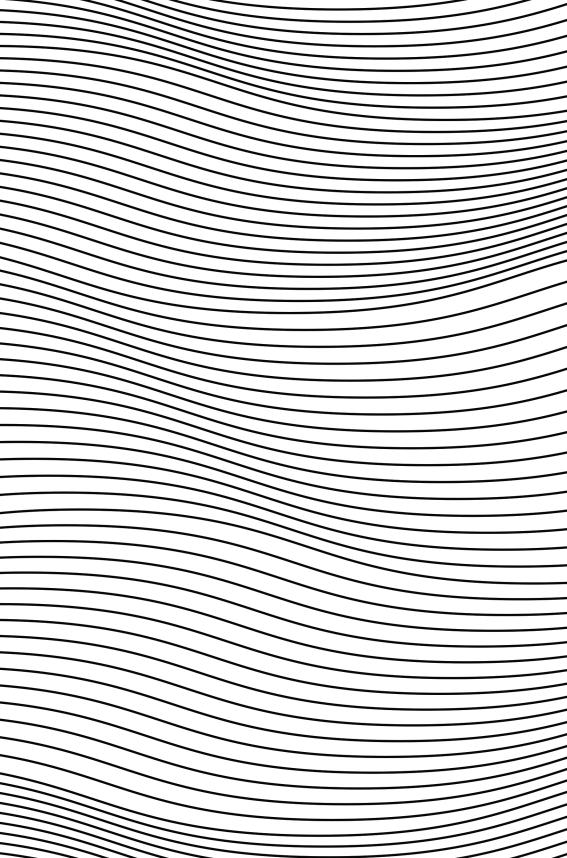

# بَابُ مَا جَاءَ في التَّطَيُّر

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَآ إِنَّمَا طَآبِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَّ أَكَّتُرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣١].

وَقَوْلِهِ: ﴿ قَالُواْ طَكِيْرُكُم مَّعَكُمْ ﴾ [يس: ١٩] الآية.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ» أَخْرَجَاهُ.

زَادَ مُسْلِمٌ: «وَلَا نَوْءَ، وَلَا غُولَ».

وَلَهُمَا عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ» قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالُ: «الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ».

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْ فُوعًا: «الطِّيرَةُ شِرْكُ، الطِّيرَةُ شِرْكُ، الطِّيرَةُ شِرْكُ"، وَمَا مِنَّا إِلَّا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّل.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَجَعَلَ آخِرَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُو دٍ.

وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِوٍ: «مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ؛ فَقَدْ أَشْرَكَ» قَالُوا: فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿إِنَّمَا الطِّيرَةُ: مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ ».

#### \* الإفادات:

## بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَيُّرِ

أتى به الْمُصَنِّف لنفي ما كان عليه أهل الجاهليَّة من التشاؤم، والتَّطيُّر ينافي التَّوحيد:

- (١) لأنَّ المُتطيِّر قطع توكله عَلَى الله، واعتمد عَلَى غير الله.
- (٢) لأنه تعلَّق بأمرٍ لا حقيقة له، بل هو وَهم و تَخيُّلُ، والتَّوحيد عادةٌ واستعانةٌ.

«التَّطَيُّر» شرعًا: التَّشاؤم بمرئيٍّ أو مسموعٍ أو معلومٍ من زمانٍ أو مكانٍ:

- ١) بمرئيِّ: مثل لو رأى طيرًا فتشاءم لكونه موحشًا أو أسودًا.
- ٢) مسموع: مثل من هم بأمر فسمع أحدًا يقول لآخر: يا خسران؛ فيتشاءم.

٣) معلوم: كالتَّشاؤم ببعض الأيَّام أو الشُّهور أو السَّنوات أو
 بعض الأماكن.

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَآ إِنَّمَا طَآبِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكَ ثَرَهُمْ لَاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣١].

وَقَوْلِهِ: ﴿ قَالُواْ طَكِيْرُكُم مَّعَكُمُ ﴾ [يس: ١٩] الآية.

لا منافاة بين الآيتين: فالأولى تدلُّ عَلَى أنَّ المُقدِّر لهذا الشيء هو الله، والثانية تبيِّن سببه وهو أنه منهم؛ فهم في الحقيقة طائرهم معهم أي: ملازم لهم.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ» أَخْرَجَاهُ.

زَادَ مُسْلِمٌ: «وَلَا نَوْءَ، وَلَا غُولَ».

وَلَهُمَا عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا عَدْوَى، وَلَا طِيرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ» قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ».

«لَا عَـدْوَى» أراد أن يبطل اعتقاد الجاهلية في أنَّ المرض هو المؤتِّر بذاته، أو المعنى: لا عدوى مؤتِّرة بذاتها؛ بل هي سببٌ لانتقال المرض بإذْنِ اللهِ.

(وَلَا هَامَةَ) طيرٌ يشبه البومة، أو هي البومة يتطيرون بها.

(وَلَا صَفَرَ) المقصود:

[١] إِمَّا شهر صفر، كانت العرب يتشاءمون به، لاسيما في النِّكَاح.

[٢] أو داءٌ في البطن يصيب الإبل، ويتنقل من بعيرِ إِلَى آخر.

[٣] أو النَّسيء، فيؤخرون الحرمة إِلَى شهر صفر حَتَّى يقاتلوا في شهر المُحرَّم.

«وَلَا نَوْءَ»: منازل القمر، كلُّ منزلةٍ لها نجم، وكان العرب يتشاءمون بها، يقولون: هذا نجم نحس لا خير فيه، وبعضهم بالعكس يقولون: هذا نجم سعود وخير.

«وَلَا غَوْلَ»: كانت العرب إذا سافروا تلوَّنت لهم الشياطين فتدخل في قلوبهم الرعب، فتجدهم يكتئبون ويمتنعون عن الذهاب إلى الوجه الَّذِي أرادوا.

- وَالَّـذِي نفاه الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ هو تأثيرها، وليس المقصود بالنفي نفي الوجود، فالعبد ينطلق إِلَى ما يريد بانشراح صدر وتيسير واعتماد عَلَى الله، ولا يُسيء الظَّنَّ بالله.
- ولا تعارض بين هـ فِه النصوص وبين قوله: «إنْ كان الشُّومُ في شيءٍ... » لأنَّ:
- (١) هـذَا الحديث من المتشابه والنصوص في ذم التطير وأنه شرك من المحكم.
- (٢) الطيرة كلها مذمومة، وَالَّذِي بيده جلب المنافع ودفع

المضارّ هو الله.

(٣) يُشرع للعبد الفرار من قدر الله إِلَى قدر الله أخذًا بالأسباب، ولا يتطيَّر.

- (٤) الشؤم في الحديث يلحق من تشاءم بها، لا من توكَّل عَلَى الله ولم يتشاءم.
- (٥) كلُّ من خاف شيئًا غير الله سُلِّط عليه، كما أنَّ من أحبَّ مع الله غيره خُذِل من جهته (ذكره ابن الله غيره خُذِل من جهته (ذكره ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ).

وَلِأَبِي دَاوُدَ -بِسَنَدٍ صَحِيحٍ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُالَ: ذُكِرَتِ الطِّيرَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَحْسَنُهَا: الْفَأْلُ، وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُ مَا يَكُرَهُ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُ مَا يَكُرَهُ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُ مَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولًا قُولًا قُولًا فَو لَا قُولًا فَو لَا يَدُولَ وَلَا قُولًا فَو لَا بِكَ».

- الفرق بين الفأل والتَّطيُّر:
- أنَّ الفأل كلُّ ما يُنشِّط الإنسان عَلَى شيءٍ محمودٍ من قولٍ أو فعل مرئيٍّ أو مسموعٍ، وَأَمَّا التَّطَيُّر؛ فالتشاؤم بمرئيٍّ أو مسموعٍ أو معلومٍ من زمانٍ أو مكانٍ.
  - أَنَّ الفأل يزيد في التَّوكُّل، وَأَمَّا التَّطَيُّر؛ يضعف التَّوكُّل.
- حكم الفأل: أنه مستحب، وَأَمَّا التَّطَيُّر فحكمه: إِمَّا شركٌ أصغر

- إذا اعتقد أنها سببٌ، أو شرك أكبر إن اعتقد تأثيرها بنفسها.
- أَنَّ الفَـال فيه حسـن ظـنِّ بالله تَعَالَـي، وَأَمَّـا التَّطَيُّر ففيه سـوء ظنًّ باللـه تَعَالَى.
- أن الفأل هـذَا حال الموحِّد المُحَقِّق للتوحيد، وَأَمَّا التَّطَيُّر فَهذَا حال المنافق والكافر.
- أنَّ الفأل يأتي بلا قصدٍ ولا تكلُّفٍ، وَأَمَّا التَّطَيُّر فقد يأتي بقصدٍ مثل العيافة.
- أنَّ الفأل لا يكون ما تسمع أو ترى سببًا في مُضيِّك أو رجوعك، وَإِنَّمَا تفرح به وتنشط، وَأَمَّا التَّطَيُّر فما أمضاك أو ردَّك، بأن، تعتمد عَلَى ما ترى أو تسمع ويكون ذلك سببًا لإقدامك.
- أن الفأل يوجب التَّعَلُّق بالله، وَأَمَّا التَّطَيُّر يوجب التَّعَلُّق بالمُتَطَيَّر به.

## أقسام النَّاس مع الطيرة:

- لا ترده عن حاجته ويمضي متوكلًا عَلَى الله، هذَا هو حال الموحّد لله تَعَالَى، وَهذَا هو الأصل.
- يحجم ويستجيب للطيرة ويترك العمل: شركٌ أصغر باعتقادها سببًا، وأكبر باعتقادها مؤثرة بذاتها.
- يمضي لكن مع قلق وهمٍّ وغمٍّ يخشى من تأثير هذَا المُتطيَّر به: فَهذَا آثمٌ.

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «الطِّيرَةُ شِرْكُ، الطِّيرَةُ شِرْكُ، الطِّيرَةُ شِرْكٌ»، وَمَا مِنَّا إِلَّا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوكُّلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَجَعَلَ آخِرَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِوِ: «مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ؛ فَقَدْ أَشْرَكَ» قَالُوا: فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنَّمَا الطِّيرَةُ: مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ».

ما هو علاج التَّطَيُّر؟

[١] بتحقيق التوحيد؛ لأنَّ التَّطَيُّر يذهبه الله بِالتَّوَكُّلِ، ويكون منشرح الصدر.

[٢] قول الْدُّعَاء الوارد عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ... ».

[٣] يتفاءل بالخير ولا يتشاءم، ولا يطرأ التشاؤم عَلَى باله.

[٤] ما فيه مصلحةٌ لا تتقاعس عنه في أوَّل محاولة، حاول مرَّاتٍ حَتَّى يفتح الله.

- الفرق بين القرعة، والاستقسام بالأزلام:

- أنَّ القرعة حكمها: جائزة، والاستقسام بالأزلام: كبيرة، وهي من الميسر.

- أنَّ القرعة يحصل بها المقصود الشرعي، والاستقسام بالأزلام لا يحصل بها المقصود الشرعي.
- أنَّ القرعة تُستعمل لتعيين من له الحقُّ بين متنازعين لهم نفس الحق دون تعيين، وَأَمَّا الاستقسام بالأزلام تُستعمل لتعيين الخير من الشر، وتشبه ادِّعاء الغيب بالاعتماد عَلَى الحظ.
- أنَّ القرعة عمل أهل التوحيد، وَأَمَّا الاستقسام بالأزلام عمل أهل الشِّرْك.
- أنَّ القرعة مثالها: القرعة للصفِّ اَلْأَوَّل والأذان، والاستقسام بالأزلام مثالها: الخيرة برمى النقود المعدنية والعد.
- أنَّ القرعة تميِّز لصاحب الحق ولا يمكن القسمة، والاستقسام بالأزلام تميِّز لمن ليس له حتُّ والقسمة ممكنة.

## بَابُ مَا جَاءَ في التَّنْجيم

قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» قَالَ قَتَادَةُ: «خَلَقَ اللَّهُ هَـذِهِ النُّجُومَ لِشَكَاتٍ: «خَلَقَ اللَّهُ هَـذِهِ النُّجُومَ لِثَلَاثٍ: زِينَةً لِلسَّمَاءِ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا، فَمَنْ تَا لَاثِهُ لِهَا عَيْرَ ذَلِكَ؛ أَخْطأً، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَـهُ بِهِ» تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ؛ أَخْطأً، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَـهُ بِهِ» انْتَهَى.

وَكَرِهَ قَتَادَةً تَعَلَّمَ مَنَازِلِ الْقَمَرِ، وَلَمْ يُرَخِّصِ ابْنُ عُييْنَةَ فِيهِ، ذَكَرَهُ حَرْبٌ عَنْهُمَا.

وَرَخَّصَ فِي تَعَلُّم الْمَنَازِلِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحِم، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِه».

#### \* الإفادات:

# بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّنْجِيمِ

أتى به الْمُصَنِّف ليبطل علم التأثير المزعوم، ولم يقل: «من الشَّرْك»؛ لأنَّ فيه تفصيلًا: علمُ تأثيرٍ وعلم تسييرٍ، وقد تقدَّم هذَا.

قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» قَالَ قَتَادَةُ: «خَلَقَ اللَّهُ هَذِهِ النُّجُومَ لِشَالَ الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» قَالَ قَتَادَةُ: «خَلَقَ اللَّهُ هَذِهِ النُّجُومَ لِلشَّيَاطِينِ، وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا، فَمَنْ

تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ؛ أَخْطَأَ، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ» انْتَهَى.

وَكَرِهَ قَتَادَةُ تَعَلَّمَ مَنَازِلِ الْقَمَرِ، وَلَمْ يُرَخِّصِ ابْنُ عُييْنَةَ فِيهِ، ذَكَرَهُ حَرْبٌ عَنْهُمَا.

وَرَخَّصَ فِي تَعَلُّمِ الْمَنَازِلِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

- كلُّ من حرَّم تعلُّم منازل النجوم من السَّلف يُحمَل قوله عَلَى علَى علَى علَى علَى علَى على على علم التأثير.

- وكلُّ من أجاز تعلُّم منازل النجوم من السلف يُحمَل قوله عَلَى علم التَّسيير.

- كأن يعتقد أنَّ هـذِه النجـوم مؤثـرة فاعلـة بمعنى أنها تخلـق الحـوادث والشـرور وهـذا (شـرك أكبـر).

- أن يجعلها سببا يدعى به علم الغيب وهذا (كفر أكبر).

- يعتقدها سببًا لحدوث الخير والشر، ولا ينسب إِلَى النجوم شيئًا إِلَّا بعد وقوعه وهذا (شرك أصغر).

- علم التسيير:

يُستدل بسيرها عَلَى المصالح الدينية مطلوب كتحديد جهة القبلة.

- يستدل بها عَلَى المصالح الدنيوية:
- يستدل عَلَى الجهات وهذا (جائز).

- يستدل عَلَى الفصول كرهه بعض السلف والصحيح عدم الكراهة.
  - الحكمة من خلق النجوم:
    - زينة للسماء.
    - رجوم للشياطين.
    - علامات يُهتدى بها.

وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحِمِ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ».

- تَعْرِيْف الكبيرة: عرَّفها شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُ بِأَنَّها: «كلُّ ما رُحِمَهُ اللَّهُ بِأَنَّها: «كلُّ ما رُحِّمَهُ اللَّهُ بِأَنَّها: «كلُّ ما رُحِّمَهُ اللَّه عقوبة خاصَّة» مثل اللعن أو الغضب، أو الطرد، أو البراءة من فاعله، أو أنَّه من الكافرين أو المشركين، أو ليس من المؤمنين، أو شُبِّه بأقبح الحيوانات...
- حكم فاعلها: مؤمنٌ بإيمانه فاستٌ بكبيرته، تحت مشيئة الله؛ إن شاء عذَّبه وإن شاء غفر له.
- هل الكبائر معدودة أم محدودة؟ محدودة بِالتَّعْرِيْفِ السابق؛ لا معدودة.
- هـل الكبائر أكبر أم الشِّرْك الأصغر؟ المعاصي تبدأ بالصغائر ثُمَّ الكبائر ثُمَّ الشِّرْك الأصغر، ثُمَّ الأكبر؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ

أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴿ [النساء: ٤٨]، وقول ابن مسعودٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُ: ﴿ لأَنَّ أَحلف بالله كاذبًا حيرٌ من أن أحلف بغيره صادقًا »، والحلف بالله كاذبًا كبيرة والحلف بغيره ولو صادقًا شركٌ أصغر.

- هل الكبائر تكفّر بالعمل الصالح أو لَا بُدَّ لها من توبة؟ لَا بُدَّ لها من توبة؟ لَا بُدَّ لها من توبة كَلُهُ وَسَلَّمَ: «النَّائحةُ إِنْ لم تتُبْ قبل موتِها...»، و «... إذا اجتُنِبت الكبائر...».
- هل تصح التوبة من بعضها دون البعض الآخر؟ نعم تصحُّ التوبة من البعض دون البعض الآخر، مع ضرورة الإقلاع عن كلِّ المعاصى.
- هل يحب فاعل الكبيرة أم يُبغَض؟ يُحبُّ بقدر ما معه من الإيمان، ويُبغض بقدر ما معه من المعصية، ولا يُجالس حال ارتكابه للكبيرة.
- هل الكبائر تنفاوت؟ نعم تنفاوت، لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أَدُلُّكُم عَلَى أَكبر الكبائر؟ ».
- كيف نسمي مرتكب الكبيرة؟ هو مؤمنٌ بإيمانه فاستٌ بكبيرته، وهو مؤمنٌ ناقص الإيمان، ولا نقول كالمرجئة: مؤمنٌ كامل الإيمان، ولا كالخوارج: كافر.

# بَابُ مَا جَاءَ في الِاسْتِسْقَاءِ بِالْأَنْوَاءِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ [الواقعة: ٨٢].

وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالإسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنَّيَاحَةُ».

وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِـنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَلَهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَف، أَقَبْلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَف، أَقَبْلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمَ.

قَالَ: «قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ؛ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا؛ فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ».

وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعْنَاهُ، وَفِيهِ: «قَالَ بَعْضُهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ نَوْءَ كَذَا وَكَذَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَاتِ: ﴿ فَكَ ٱلْقَسِمُ بِمَوْقِعِ صَدَقَ نَوْءَ كَذَا وَكَذَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَاتِ: ﴿ فَكَ ٱلْقَسِمُ بِمَوْقِعِ اللَّهُ مُونَ ﴾ [الواقعة: ٧٥ - ٨٢]».

#### \* الإفادات:

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإَسْتِسْقَاءِ بِالْأَنْوَاءِ

أتى به الْمُصَنِّف لإبطال التَّعَلُّق بالأسباب الشركية، وحكمه:

(١) شركٌ أكبر:

أن يدعو الأنواء بالسُّقيا؛ لأنه دعا غير الله [شرك في العبادة].

أو أن ينسب حصول الأمطار إِلَى هـذِه الأنـواء عَلَى أنها هـي الفاعلة بنفسها دون اللـه ولـم يدعها [شـرك في الربوبية].

(٢) شركٌ أصغر: أن يعتقد أنَّها سببٌ وأنَّ الله هو الخالق الفاعل.

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ [الواقعة: ٨٦].

وَعَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالإسْتِسْقَاءُ بِالنَّجُومِ وَالنَّيَاحَةُ».

وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِـنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

سمي يوم القيامة بهذا الاسم لقيام:

- النَّاس: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [المطففين: ٦].
  - الأشهاد: ﴿ وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَاثُ ﴾ [غافر: ٥١].
- الموازين: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكُمَةِ ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

التكذيب نوعان:

التكذيب بلسان المقال بأن يقول: هذا كذب.

التكذيب بلسان الحال.

وفي حديث زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من الفوائد:

- نسبة المطر إلى النوء:
- نسبة إيجاد؛ وَهذِه شرك أكبر.
- نسبة سبب؛ وَهذِه شرك أصغر.
  - نسبة وقت؛ وَهذِه جائزة.

وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعْنَاهُ، وَفِيهِ: «قَالَ بَعْضُهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ نَوْءَ كَذَا وَكَذَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَاتِ: ﴿ فَكَ ٱلْقَسِمُ بِمَوْقِعِ صَدَقَ نَوْءَ كَذَا وَكَذَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَاتِ: ﴿ فَكَ ٱلْقَسِمُ بِمَوْقِعِ اللَّهُ مُونَ ﴾ [الواقعة: ٧٥ - ٨٢]».

الفائدة من إقسامه سُبْحَانَهُ مع أنه صادق دون حاجة إِلَى القسم:

- ١) أنَّ هذَا أسلوبٌ عربيٌّ؛ لتأكيد الأشياء بالقسم.
- ٢) أنَّ المؤمن يزداد يقينًا، ولا مانع من زيادة المؤكِّدات الَّتِي تزيد يقين العبد.
- ٣) أنَّ الله يقسم بأمورٍ عظيمةٍ دالَّةٍ عَلَى كمال قدرته وعظمته وعلمه.
  - ٤) التَّنويه بحال المُقسَم به؛ لأنَّه لا يقسم إلَّا بشيءٍ عظيم.
  - ٥) الاهتمام بالمقسَم عليه، وأنَّه جديرٌ بالعناية والإثبات.

## ﴿ كَرِيدٌ ﴾ معناه:

[1] البهيُّ الحَسَن، فالقرآن لا أحسنَ منه.

[٢] كثير العطاء، يُعطي أهله من الخيرات الدِّينيَّة والدُّنيويَّة والجسميَّة والقلبيَّة.

## ﴿ تَنزِيلُ ﴾: فيها:

- (١) أنَّ القرآن نازلٌ لجميع الخلق، وعموم رسالته.
- (٢) أنه نازلٌ من ربهم، وإذا كان كذلك؛ فهو الحكم بينهم الحاكم عليهم.
- (٣) أنَّ نـزول القـرآن مـن كمـال رُبوبيَّة اللـه، وفيه أنَّ القـرآن رحمةٌ للعباد.
  - (٤) أنَّ القرآن كلام الله، مُنزَّلٌ غير مخلوقٍ.

## بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ اللَّهِ ﴾. وَقَوْلِهِ: ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ ﴾ إِلَى قوله: ﴿ أَحَبَّ إِلَيْكُمُ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [التوبة: ٢٤] الآية.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» أَخْرَجَاهُ.

وَلَهُمَا عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ؛ وَجَدَبِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ».

وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ لَا يَجِدُ أَحَدُ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى... » إِلَى آخِرِهِ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (مَنْ أَحَبَّ فِي اللَّهِ، وَعَادَى فِي اللَّهِ، فَإِنَّمَا تُنَالُ وِلَايَةُ وَأَبْغَضَ فِي اللَّهِ، فَوَالَى فِي اللَّهِ، وَعَادَى فِي اللَّهِ، فَإِنَّمَا تُنَالُ وِلَايَةُ اللَّهِ بِذَلِكَ، وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ، اللَّهِ بِذَلِكَ، وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ، حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ، وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُؤَاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا، وَذَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْمًا). رَوَاهُ ابْنُ جَرِير.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾ [البقرة: ١٦٦] قَالَ (الْمَوَدَّةُ).

#### \* الإفادات:

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ﴾

أتى به الْمُصَنِّف لنفي التوحيد عمَّن أحبَّ مخلوقًا كمَحبَّة الله أو أشدَّ.

أقسام المحبة:

- محبة مع الله؛ شركٌ أكبر.
- محبة لله؛ واجبة، من أوثق عُرى الإيمان للـ:
- العمل الَّذِي يرضاه الله تَعَالَى، وهـ و كل مـا جـاء بـه الشـرع كالتوحيـد.
  - العامل به كالأنبياء والرُّسل والملائكة والصحابة وكلِّ موحِّدٍ.
- الأزمنة الَّتِي يحبُّها الله تَعَالَى مثل ليلة القدر وثلث اَللَّيْل الآخر.
  - الأمكنة الَّتِي يحبُّها الله تَعَالَى مثل مكَّة والمدينة النَّبُويَّة.
    - محبة طبيعية؛ جائزة، كحبِّ الولد.

وَقَوْلِهِ: ﴿ قُلُ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ ﴾ إِلَى قوله: ﴿ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ

## ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، ﴾ [التوبة: ٢٤] الآية.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» أَخْرَجَاهُ.

- حالات نفي الشيء:
- نفي الوجود: هذًا هو الأصل، مثل: «لا إيمان لعابد صنم»، فإن لم نستطع الحمل عليه نحمل على:
- نفي الصحّة: مثل: «لا صلاة بغير طهور»، فإن لم نستطع الحمل عليه نحمل عَلَى:
  - نفى الكمال: مثل: «لا صلاة بحضرة طعام».

مناسبة الحديث ظاهرة إذ محبته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من محبة الله، ومحبته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تكون لأمور:

[١] لأنَّه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإذا كان الله أحبَّ إليك من كلِّ مخلوقٍ.

[٢] لما قام به من عبادة الله عَزَّ وَجَلَّ وتبليغ رسالته.

[٣] لما آتاه الله عَزَّ وَجَلَّ من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال.

- [٤] لأنَّه سبب هدايتك وتعليمك وتوجيهك.
  - [٥] لصبره عَلَى الأذى في تبليغ الرِّسالة.

[٦] لبذله جهده بالمال والنَّفس لإعلاء كلمة الله عَزَّ وَجَلَّ.

- كيف تكون محبته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد موته؟
- بتعلُّم السُّنَّة، والعمل بها، والدَّعوة إليها، والذَّبِّ عنها، وتقديم قوله عَلَى قول كل أحدٍ من النَّاس، وَالتَّمَسُُك بهديه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.
  - انقسم النَّاس في المحبة مع الله إِلَى أربعة أقسام:
  - يحبُّ الله ولا يحبُّ معه أحدًا، وَهذَا هو الإخلاص.
  - يحبُّ الأنداد محبَّةً مساويةً لمحبَّة الله، وَهذَا شركٌ أكبر.
    - يحبُّ الأنداد أكثر من محبَّة الله، وَهذَا شركٌ أكبر.
  - يحبُّ الأنداد ولا يحب الله أصلًا، وَهذَا هو أعظم الشِّرْك.

وَلَهُمَا عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ؛ وَجَدَبِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا يَجِدُ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى...» إِلَى آخِرِهِ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (مَنْ أَحَبُّ فِي اللَّهِ، وَعَادَى فِي اللَّهِ، فَإِنَّمَا تُنَالُ وِلَايَةُ وَأَبْغَضَ فِي اللَّهِ، فَإِنَّمَا تُنَالُ وِلَايَةُ اللَّهِ بِذَلِكَ، وَلَىٰ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ - وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ اللَّهِ بِذَلِكَ، وَلَىٰ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ - وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ - حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ، وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُؤَاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا،

وَذَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا). رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾ [البقرة: ١٦٦] قَالَ (الْمَوَدَّةُ).

المحبة باعتبار العبادة:

- عبادة في ذاتها: محبَّة العبادة لا تكون إِلَّا لله عَزَّ وَجَلَّ، وهي توجب التَّذُلُّل والتَّعظيم الَّذِي يقتضي امتثال الأوامر واجتناب النَّواهي.
  - ليست عبادة في ذاتها:
  - المحبة في الله ولله: كمحبة الرُّسل والأنبياء عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.
    - محبة الإشفاق والرحمة: كمحبة الولد والصغار...
    - محبة الإجلال والتعظيم: كمحبَّة الوالد والمعلِّم...
      - محبة طبيعية: كمحبَّة الطعام والشراب...

أشرف الأنواع هو اللاَوَّل، أمَّا الباقي فمن قسم المُباح، إِلَّا إذا اقترن بها ما يقتضى التَّعَبُّد فإنَّها تصير عبادةً.

الولاية:

- من الله للعبد: ﴿ أَللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، وهي:
- عامة: الولاية عَلَى العباد بالتدبير والتصريف وتشمل المؤمن والكافر.
- وخاصة: يتولى الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته، وهي خاصة

### بالمؤمنين.

- من العبد لله: ﴿ وَمَن يَتُولَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [المائدة: ٥٦]، قَالَ شيخ الإسلام: من كان مؤمنًا تقيًّا كان وليًّا لله.

# بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيَطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيكَآءَهُ. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾.
وَقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ
وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ [التوبة: ١٨] الآية.

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ فَإِذَاۤ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ ﴾ [العنكبوت: ١٠] الآية.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْ فُوعًا: "إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ: أَنْ تُرْضِيَ اللَّهِ، وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ، وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ، وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ، إِنَّ رِزْقَ اللَّهِ لَا يَجُرُّهُ حِرْصُ حَرِيصٍ، وَلَا يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةُ كَارِهٍ».

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ؛ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ؛ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ؛ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي (صَحِيحِهِ).

#### \* الإفادات:

# بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَنُ يُغَوِّفُ أَوْلِيَآ هَ هُ فَلَا تَعَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

جاء الْمُصَنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ بباب الخوف عقب باب المحبة؛ لأنَّ عبادة الله عَزَّ وَجَلَّ ترتكز عَلَى أمرين:

- المحبة: وبها يكون امتثال الأوامر.
- الخوف: به يكون اجتناب النُّواهي.
  - أقسام الخوف:
- خوف السر: هو الخوف الله يكون معه عبادة لغير الله، أو ترك ما أوجب الله كأن يخاف الإنسان من الأصنام والأوثان، ومن القبور والأضرحة أو الشياطين والجن فيتقرّب إليهم بما يحبونه -من الشّرُك- خوفًا منهم، فَهذَا شركٌ أكبر يخرج من الملة.
- الخوف المذموم: وهو أن يترك الإنسان ما أوجبه الله عليه من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف وَالنَّهَي عن المنكر؛ خوفًا من أذى النَّاس وأن يضايقوه أو يعذبوه، فيترك الأمر بالمعروف وَالنَّهَي عن المنكر والدعوة إلى الله، فَهذَا شرك أصغر وهو محرّم، وقد جاء الحديث: "إن الله يحاسب العبديوم القيامة: لِمَ لَمْ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: يا ربِّ خشيتُ النَّاس، فيقول: إيَّاي أحق أن تخشى».

- الخوف الطبيعي والجِبلي (مُباح): ﴿ فَرَجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَرَقَبُ ﴾ [القصص: ٢١]، فإن حَمل عَلَى ترك واجبٍ أو فعل مُحرَّمٍ؛ فهو مُحرَّمٌ.

وَقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَانَى ٱلزَّكُوٰةَ وَلَةٍ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ [التوبة: ١٨] الآية.

﴿ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوةَ ﴾ أي: أتى بها عَلَى وجه قويمٍ لا نقصَ فيه، والإقامة نوعان:

[١] إقامة واجبة: يقتصر فيها عَلَى الواجب من الشُّروط والأركان والواجبات.

[٢] إقامة مستحبَّة: يزيد فيها عَلَى الواجب، فيأتي بالواجب والمُستحبِّ.

الفرق بين الخشية والخوف:

- -الخشية تكون مع العلم بالمخشيّ وحاله، بينما الخوف قد يكون من الجاهل.
- الخشية تكون بسبب عظمة المَخشيّ، بينما الخوف يكون لضعف الخائف.
  - أقسام عمارة المساجد وضدّه خرابها:
- عمارة حسيَّة: بالبناء والفرش والنَّظافة وترميمها، وضدَّها الخراب الحسِّيُّ بالهدم والتخريب.
- عمارة معنويَّة: بالصَّلَاةِ والذكر والقراءة، وضدُّها الخراب

المعنويُّ كجعل المساجد أماكن للشِّرْكِ والبدع.

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِيَ فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ ﴾ [العنكبوت: ١٠] الآية.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْ فُوعًا: "إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ: أَنْ تُرْضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْ فُوعًا: "إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ: أَنْ تُرْضِيَ النَّهِ، وَأَنْ تَذُمَّهُمْ تُرْضِيَ النَّهِ، وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ، وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى مِالَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ، إِنَّ رِزْقَ اللَّهِ لَا يَجُرُّهُ حِرْصُ حَرِيصٍ، وَلَا يَرُدُّهُ كَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ، إِنَّ رِزْقَ اللَّهِ لَا يَجُرُّهُ حِرْصُ حَرِيصٍ، وَلَا يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةُ كَارِهٍ».

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ؛ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّه؛ سَخِطَ اللَّهُ عَنْهُ النَّاسَ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّه؛ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّاسَ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي (صَحِيحِهِ).

فوائد الحديث:

[١] وجوب طلب ما يُرضي الله عَزَّ وَجَلَّ وإن سخط النَّاس؛ لأنَّ الله هو الَّذِي ينفع ويضر.

[٢] أنه لا يجوز أن يُلتمس ما يسخط الله من أجل إرضاء النَّاس كائنًا من كانوا.

[٣] إثبات الرِّضا والسَّخط لله عَلَى وجه الحقيقة، لكن بلا مماثلة للمخلوقين.

ابتلاء الله للعبد:

ما يقدره الله نفسه عَلَى العبد.

ما يقدره الله عَلَى أيدي الخلق من الإيذاء امتحانًا.

الأقيسة العقلية الَّتِي تبطل النصوص، هي الباطلة:

إبطالها للنصوص يقتضي أنها هي الحق، والنصوص باطلة؛ وَهـنَا ممتنع.

تقول عَلَى الله بغير علم.

فيها جناية عَلَى النصوص، حيث اعتقدوا أنها دالة عَلَى النصوص.

فيها طعنًا بالرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وخلفائه الراشدين.



## بَابِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾.

وَقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال:٢] الآية.

وَقَوْلِهِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ ﴾ [الأنفال: ٦٤] الآية.

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ وَ ﴾ [الطَّلاق: ٣].

وَعَنِ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ﴿ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعُمَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ﴿ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعُمَ الْوَحِيلُ ﴾ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَلْقِيَ فِي اَلنَّانِ ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا: ﴿ ٱللَّهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِينَ قَالُوا: ﴿ ٱللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ وَقَالَهُا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنَا ﴾ [آل عمران: ١٧٣] الآية. رَوَاهُ ٱلنَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَالْخَشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا ﴾ [آل عمران: ١٧٣] الآية. رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

#### \* الإفادات:

بَابِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِ ينَ ﴾

أتى به الْمُصَنِّف لنفي التوحيد عمن توكل عَلَى غير الله، فبعد المحبَّة والخوف بيَّن رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ حصول المطلوب وزوال المكروه، لا يكون إِلَّا بِالتَّوَكُّلِ، ولا يمكن تحقيق العبادة إِلَّا بِالتَّوَكُّلِ، وهو أعلى

المقامات، ويجب عَلَى الإنسان أن يكون مصطحبًا له في جميع شؤونه.

التَّوَكُّلُ: هو صدق الاعتماد عَلَى الله مع الثَّقة به والأخذ بالأسباب المشروعة، فَلَا بُدَّ من الاعتماد الصَّادق الحقيقيِّ وفعل الأسباب المأذون فيها، وأقسامه:

- تفويض جميع الأمور إِلَى الله، واعتقاد أنَّ بيده جلب المنافع ودفع المضارّ، فَهذَا صرفه لغير الله شركٌ أكبر.
- الاعتماد عَلَى حيِّ مع نوع افتقارٍ، فَهذَا شركُ أصغر؛ كالذي يعتمد في رزقه عَلَى شخصِ مع الافتقار إليه.
- الوكالة: ولا يصحُّ أن يُقال: توكَّلت عَلَى فلانٍ، أو: توكّلت عَلَى الله ثُمَّ فلانٍ، أو: توكّل النَّبِيُّ عَلَى الله ثُمَّ فلانٍ، بل يقول: وكَّلت فلانًا أو فوَّضته، وقد وكّل النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شؤونه الخاصَّة والعامَّة.

وَقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال:٢] الآية.

وَقَوْلِهِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ ﴾ [الأنفال: ٦٤] الآية.

ذَكَرَ الله في هـذِه الآيـة ومـا بعدهـا خمسـة أوصـاف للإيمـان الكامـل:

- ﴿ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُم ﴾ أي: خافت لما فيها من تعظيم الله، فعلامة الإيمان أنَّه إذا ذُكِّر بالله خاف.

- ﴿ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَادَتْهُمْ إِيمَناً ﴾ أي: تصديقًا وامتثالًا، وفيها أنَّ الإنسان قد ينتفع بقراءة غيره أكثر مِمَّا ينتفع بقراءة نفسه.
- ﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ أي: يعتمدون عَلَى الله لا عَلَى غيره، وهم مع ذلك يعملون الأسباب، وَهذَا هو الشاهد.
- ﴿ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ ﴾ أي: يأتون بها مستقيمةً كاملةً، وَالصَّلَاة السَّم جنسِ يشمل الفرائض والنَّوافل.
- ﴿ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمُ يُنفِقُونَ ﴾ يشمل الثَّناء من أنفق البعض ومن أنفق الكل يدخل في الثَّناء إذا توكَّل عَلَى الله.

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ۗ ﴾ [الطَّلاق: ٣].

أي: يكفيه مهماته وييسِّر له أمره، ولو حصل له بعض الأذيَّة فإنَّ الله يكفيه، والرَّسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سيِّد المتوكِّلين، ومع ذلك يصيبه الأذى ولا تحصل له المضرَّة.

والآية تفيد بمفهومها أنَّ من تـوكَّل عَلَى غيـر الله خُـذِلَ، وتخلَّى الله عنه.

وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُلْقِيَ فِي اَلنَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُلْقِي فِي اَلنَّانُ إِنَّ اَلنَّاسُ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُ وا: ﴿ ٱلِّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسُ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُ وا: ﴿ اللَّهِ مَا لَا يَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمُ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُ وا: ﴿ اللَّهِ مَا لَا يَعْمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ فَا خَشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا ﴾ [آل عمران: ١٧٣] الآية. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

#### تنبيه:

كون ابن عبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ممَّن يروي عن بني إسرائيل هو قولٌ مشهورٌ عند علماء المصطلح، لكن فيه نظرٌ؛ فإنَّ ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ممَّن ينكر الأخذ عن بني إسرائيل.

والأخبار الواردة عن بني إسرائيل هل نصدِّقها أو لا؟

[١] نصدِّقها إذا ورد في شرعنا أنَّها صدقٌ.

[٢] نكذبها إذا ورد في شرعنا أنَّها كذبُّ.

[٣] نتوقَّف فيها إذا لم يأتِ في شرعنا تصديقها ولا تكذيبها.

## بَابُ قَوْل اللهِ تَعَالَى:

﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكَرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾.

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ يَ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ ﴾ [الحجر:٥٦].

وَعَنِ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اَلْكَبَائِرِ، قَالَ: «اَلشِّرْكُ بِاللهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهُ».

وَعَنِ إِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «أَكْبَرُ اَلْكَبَائِرِ: اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ» رَوَاهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ.

#### \* الإفادات:

## بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَفَ أَمِنُواْ مَصْرَ اللَّهَ فَلَا يَأْمَنُ مَصْرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾

أتى به الْمُصَنِّف ليجمع الموحِّد في سيره إِلَى الله بين الخوف والرجاء، فاشتمل الباب عَلَى: الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، وكلاهما طرفا نقيض، أراد أن يجمع السَّائر إِلَى الله بين الخوف والرجاء، ويُستفاد من الآية:

[١] الحذر من النِّعم الَّتِي يجلبها الله للعبد لئلَّا تكون استدراجًا.

[٢] تحريم الأمن من مكر الله.

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ } إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ ﴾ [الحجر: ٥٦].

المعنى: أنه لا يقنط من رحمة الله إِلَّا فاقد الهداية، التَّائه الَّذِي لا يدري ما يجب لله، مع أنه سُبْحَانَهُ قريب الغِير، والقنوط لا يجوز لأنَّه سوء ظنًّ بالله لأنَّه:

- (١) طعن في قدرته الأنَّ من عَلِمَ أنَّ الله عَلَى كلِّ شيءٍ قديرٌ لم يستبعد شيئًا عليه.
- (٢) طعنٌ في رحمته؛ لأنَّ من عَلِمَ أنَّ الله رحيمٌ لا يستبعد أن يرحمه الله.

وَعَنِ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اَلْكَبَائِرِ، قَالَ: «اَلشِّرْكُ بِاللهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهُ».

وَعَنِ إِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «أَكْبَرُ ٱلْكَبَائِرِ: ٱلْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ» رَوَاهُ عَبْدُ ٱلرَّزَّاقِ.

المكر: التوصل إِلَى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر.

#### \* الخلاصة:

أنَّ السَّائر إِلَى الله يعتريه شيئان يعوِّقانه عن ربِّه، وهما الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته، فإذا أُصيب بالضَّرَّاء أو فات عليه ما

يحبُّ؛ تجده إن لم يتداركه ربُّه يستولي عليه القنوط ويستبعد الفرج ولا يسعى لأسبابه، وَأَمَّا الأمن من مكر الله فنجد الإنسان مقيمًا عَلَى المعاصي مع توافر النَّعم عليه، ويرى أنَّه عَلَى حقِّ فيستمرُّ في باطله؛ فَلَا شَكَّ أَنَّ هذَا استدراجٌ.

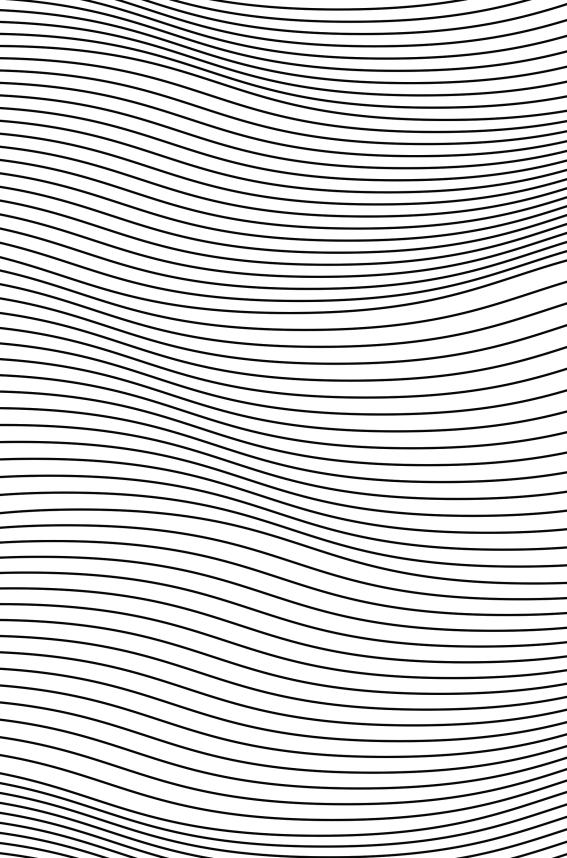

# بَابُ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الصَّبْرُ عَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. ﴾ [التغابن: ١١].

قَالَ عَلْقَمَةُ: «هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ، فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ».

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرُ: الطَّعْنُ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرُ: الطَّعْنُ فِي النَّسبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى المَيِّتِ».

وَلَهُمَا عَنِ إِبْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: «لَيْسَ مِنَّا: مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَتَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْ وَى الْجَاهِلِيَّةِ».

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ؛ عَجَّلَ لَهُ بِالْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ؛ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا إِبْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِي؛ فَلَهُ الرِّضَى، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا إِبْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِي؛ فَلَهُ الرِّضَى، وَمَنْ سَخِطَ؛ فَلَهُ السُّخْطُ» حَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ.

#### \* الإفادات:

# بَابٌ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الصَّبْرُ عَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ

أتى به الْمُصَنِّف لبيان حال الموحِّد عند البلاء

الصبر لغة: الحبس، وأما في الشرع: فهو حبس النفس على طاعة الله تَعَالَى وترك معصيته.

أقسام الصبر ثلاثة:

- الصبر على طاعة الله حتى تُؤدَّى: وهذا من الصبر على الأوامر كالصلاة والصيام.
- الصبر عن معصية الله حتى تُجتنب: كاجتناب الشرك وسائر المُحرَّ مات.
- الصبر على أقدار الله المؤلمة: كموت قريبٍ، وهذا يُقسم إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: حب النفس عن الجزع.

النوع الثاني: حبس اللسان عن التشكي لغير الله.

النوع الثالث: حبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب.

أقسام الناس عند المصيبة أربعة:

- متسخطٌ (كبيرة، ويؤدي للكفر) بالقلب (يغضب)، واللسان (الدعاء بالويل والثُّبور)، والجوارح (اللطم والشَّتُّ والنَّتف).

- صابرٌ (واجب بالإجماع) بالقلب واللسان والجوارح، فهو ثقيلٌ عليه ويكرهه لكنَّه يتحمَّل ويصبر.
- راضٍ (مستحب) لتمام رضاه بربه، عند النعمة وضدها سواء، ينظر إليها باعتبارها قضاء من ربه.
- شاكر (أعلى المراتب) يرى أنها لتكفير السَّيِّئات وزيادة الحسنات والإيمان، وهناك مصائب أعظم منها.

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. ﴾ [التغابن: ١١].

قَالَ عَلْقَمَةُ: «هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ، فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ».

إصابة الإنسان بالمصائب:

تعتبر تكفير لسيئاته وتعجيلا للعقوبة في الدنيا، وَهـذَا خير من تأخيرها له في الآخرة.

قد تكون المصائب أكبر من المعائب ليصل المرء بصبره أعلى درجات الصابرين.

وَفِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى مَعْنُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَب، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ».

في الحديث بيَّن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ خصلتان في

## النَّاس هما بهم كفر:

- الخصلة الأولى: الطعن في الأنساب.
- الخصلة الثانية وهي موضع الشاهد -: النياحة عَلَى الميت، يعني: إظهار الجزع عَلَى الميت، والمطلوب هو الصبر عَلَى موت الأقارب والأحباب؛ لأنه من أقدار الله، ولا يمنع هذَا أنَّ الإنسان يتألم ويبكي، ولكن لا يقول إلَّا ما يرضي الله.

وَفِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرُ: الطَّعْنُ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرُ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى المَيِّتِ».

وَلَهُمَا عَنِ إِبْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: «لَيْسَ مِنَّا: مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَتَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْ وَى الْجَاهِلِيَّةِ».

وَعَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ بِالْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ؛ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

الغرض من الحديث: تسلية المُصاب لئلًا يجزع، فإنه قد يكون خيرًا، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فيحمد الله أنه لم يؤخِّر عقوبته إلى الآخرة.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا إِبْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ؛ فَلَهُ الرِّضَى، وَمَنْ سَخِطَ؛ فَلَهُ السُّخْطُ» حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

#### يُستفاد منه:

[١] كلَّما كان البلاء أشدَّ وصبر الإنسان صار الجزاء أعظم.

[٢] أَنَّ الله إذا أحبَّ قومًا اختبرهم بما يقدِّر عليهم كونًا وشرعًا.

[٣] إثبات المحبَّة والسَّخط والرِّضا لله عَزَّ وَجَلَّ مع الحذر من التَّمثيل أو التَّكييف.

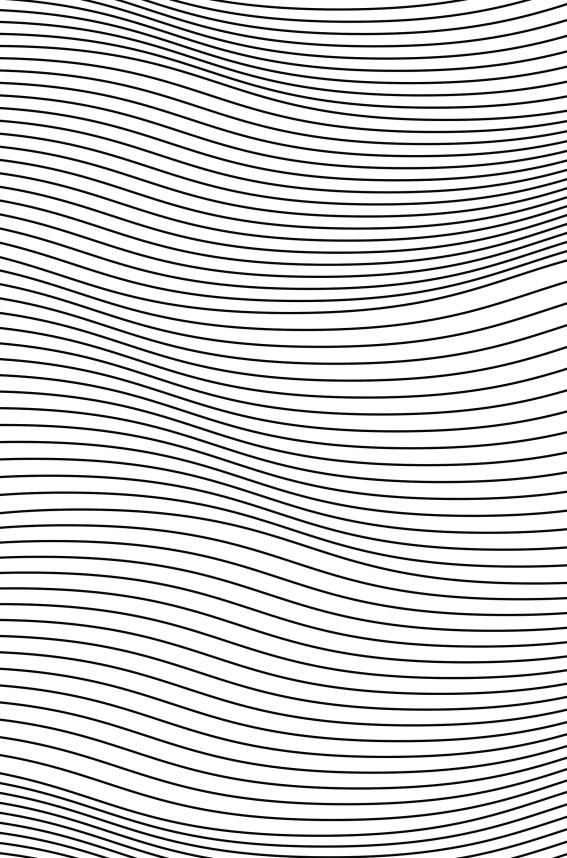

## بَابُ مَا جَاءَ في الرِّيَاءِ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ و وَحِدٌ ﴾ [الكهف: ١١٠] الآية.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْ فُوعًا: «قَالَ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّركَاءِ عَنِ الشِّرِي؛ تَرَكْتُهُ الشُّركَاءِ عَنِ الشِّرِي؛ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### \* الإفادات:

## بَابٌ مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ

أتى به الْمُصَنِّف لبيان عظم خطر الرِّياء عَلَى المُوحِّد، وأنَّه أخوَفُ ما يُخاف منه عَلَى الصالحين.

الرياء مأخوذ من الرؤيا بأن يزيِّن العمل من أجل أن يراه النَّاس ويمدحوه عليه، أما السمعة لما يسمع من الأقوال الَّتِي ظاهرها لله، والقصد منها لغير الله كأن يقرأ القرآن أو يعظ، وقصد المتكلم أن

يسمع النَّاس كلامه فيثنوا عليه.

والرياء يكون شركٌ أكبر إذا كان الإنسان يقصد بجميع أعماله مراءاة النَّاس، ولا يقصد وجه الله أبدًا، وَإِنَّمَا يقصد العيش مع المسلمين، وحقن دمه، وحفظ ماله، وَهذَا هو رياء المنافقين.

وقد يصدر الرياء من المؤمن في بعض أعماله وهو أن يكون العمل فيه قصدٌ لله وقصدٌ لغير الله، وهذا النوع له ثلاث حالات:

- الأولى: إذا كان الرياء مقصوداً في العمل من أوله، واستمر معه إلى آخره، فهذا عمل مردود، لا يقبله الله تعالى، وذلك كمن صلى وهو يحب أن يُمدح واستمر معه الرياء إلى آخر صلاته، فهذا لا تُقبل صلاته.

- الثانية: أن يكون أصل العمل لله ثم يطرأ عليه الرياء، فهذا إن تاب منه صاحبه في الحال ودفعه وأخلص العمل لله فإنه لا يضر صاحبه قولاً واحداً.

- الثالثة: أن يطرأ الرياء في أثناء العمل ويستمر معه، فهذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إنه يحبط العمل، ومنهم من قال: إنه يُثاب على قدر نيته لله في هذا العمل.

وَقَـوْلُ اللَّهِ تَعَالَـى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا ۚ أَنَا بَشَرُ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَّهُكُمُ إِلَٰهُۗ وَحِدُ ﴾ [الكهف: ١١٠] الآيـة. في هـذِه الآيـة: أن العمـل لا يكـون صالحـاً ومتقبـلاً عنـد اللـه إلا بشـرطيْن:

- الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل من الرياء والسمعة ومن جميع أنواع الشرك.

- الشرط الثاني: أن يكون موافقاً لسنة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خالياً من البدع والمحدثات والخرافات.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «قَالَ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي؛ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْ فُوعًا: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ مَا هُوَ أَخُووُكُمْ مَا هُو وَأَخُوفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ؟ » قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «الشِّرْكُ الْخُوفَيُّ؛ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي، فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ؛ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ». وَوَاهُ أَحْمَدُ.

«أَنَا أَغْنَى» فيه معنيان:

[١] بطلان العمل الَّذِي صاحبه الرِّياء، وتحريم الرِّياء.

[٢] بيان غنى الله عَزَّ وَجَلَّ وعظم حقِّه، وأنَّه لا يجوز لأحدٍ أن يشرك شيئًا معه.

لماذا خاف النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليهم من الرياء أشد من المسيح الدجال؟

- (١) لأنَّ فتنة الدَّجَال ظاهرةٌ، وفتنة الرِّياء خفيَّةٌ، والتَّخَلُّص من الرِّياء صعبٌ جدًّا.
- (٢) لأنَّ فتنة الدَّجَال محصورةٌ في آخر الزَّمان، بعكس الرِّياء فتنته في كلِّ وقتٍ.

الشِّرْك نوعان:

- ١) خفيٌّ: ما كان في القلب مثل الرياء، ويُسمَّى شرك السَّرائر.
- ٢) جليٌّ: ما كان بالقول كالحلف بغير الله، أو بالفعل كالانحناء
   لغير الله.

الرياء: أن يعمل عملًا حَتَّى يراه أو يسمعه النَّاس، وهو من أخلاق المنافقين.

- في أصل العبادة: يبطل العبادة.
  - طارئ: فيه تفصيل:
- يدافعه صاحبه: فعل الواجب عليه، والعبادة صحيحةً.
  - يسترسل فيه: فيه تفصيل:
- أوّل العبادة متصلُّ بآخرها: مثل الصَّلَاة، فالعبادة باطلةٌ كلُّها.
- أوّل العبادة مُنفصلٌ عن آخرها: كالـزكاة، فيبطـل الجـزء الَّذِي فيـه رياءٌ.
- بعد الفراغ من العبادة: لا يؤثّر في العبادة شيئًا إِلَّا إذا كان فيه عدوانٌ كالمنّ والأذى بعد الصَّدقة.

- ما هو علاج الرِّياء؟

[١] تعظيم الله بتعلُّم التَّوحيد والعمل به؛ لأنَّ الإنسان لو عظَّم الله لا يبالي بأحدٍ.

[٢] عدم ترك العمل خوفًا من الرِّياء؛ لأنَّ الشَّيطان إِمَّا أن يوقعك في الرِّياء أو في الخوف من غير الله.

[٣] الْدُّعَاء.

[٤] إخفاء الأعمال خشية الوقوع في الرِّياء.

[٥] زيارة القبور الزِّيارة الشَّرعيَّة فإنَّها تُذكِّر الآخرة، والرِّياء يُعلِّق الإنسان بالدُّنيا.

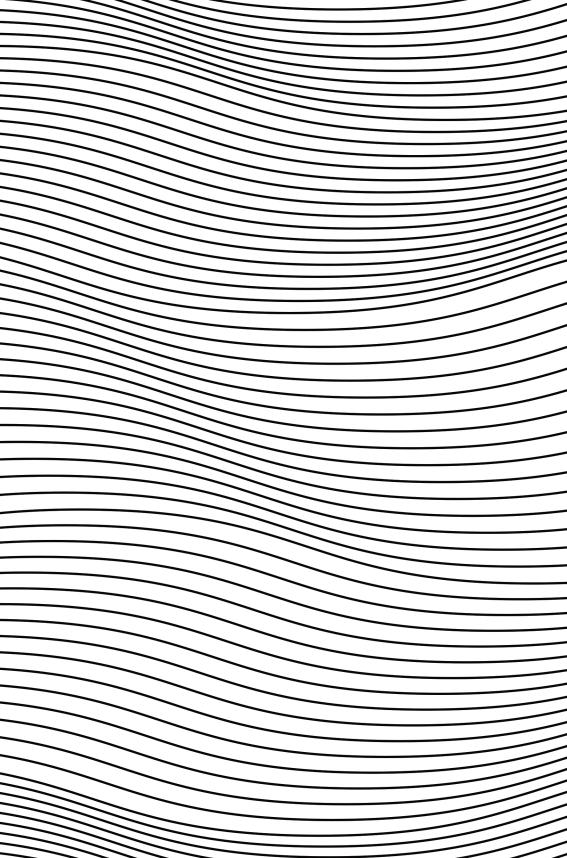

# بَابُ مِنَ الشِّرْكِ إِرَادَةُ الْإِنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَا وَزِينَنَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعُمَلُهُمْ فِيهَا ﴾ [هود: ١٥ - ١٦] الْآيتَيْنِ.

وفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ، اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيلَةِ، إِنْ أُعْطِي رَضِي، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيلَةِ، إِنْ أُعْطِي رَضِي، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ؛ تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا إِنْتَقَشَ، طُوبَى لِعَبْدٍ آخِدٍ بِعِنَانِ سَخِطَ؛ تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا إِنْتَقَشَ، طُوبَى لِعَبْدٍ آخِدٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ؛ فَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنْ إِسْتَأْذَنَ؛ لَمْ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنْ السَّاقَةِ، أَنْ لَهُ يُسَفِّعُ .

#### \* الإفادات:

## بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ إِرَادَةُ الْإِنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا

أتى به الْمُصَنِّف لبيان أنَّ من أراد الدُّنيا يعمل بعمل الآخرة وقع في الشِّرْك، وتفسير ذلك بأن يرضى ويسخط للدُّنيا.

فَهِذَا البابِ في من لا يريد أن يُمدح لعبادته ولا يريد الرِّياء، بل يعبد الله مخلصًا له، ولكنَّه يريد شيئًا في الدُّنيا؛ كالمال والمرتبة والصِّحَّة في نفسه وما أشبه ذلك، فهو يريد بعمله نفعًا في الدنيا،

غافلًا عن ثواب الآخرة.

لا مانع أن يدعو الإنسان في صلاته، ويطلب أن يرزقه الله المال، ولكن لا يصلي من أجل هذا؛ فَهذِه مرتبةٌ دنيئةٌ، وهي أن يريد الدُّنيا بعمل الآخرة.

تنبيهٌ: بعض النَّاس عندما يتكلَّمون عَلَى فوائد العبادات يحوَّلونها إِلَى فوائد دنيويَّة، والمفروض ألَّا نجعل الفوائد الدُّنيويَّة هي الأصل.

هذَا الباب من أخطر أبواب الرِّياء؛ لأنَّ الرياء قد يطرأ عَلَى صلاةٍ واحدةٍ مثلًا، أمَّا إرادة الدنيا بعمل الآخرة فإنَّ خطره يمتدُّ إِلَى جميع العبادات.

أقسام النَّاس بالنسبة إِلَى هذَا الباب خمسة:

- يريد الدنيا بعمل الدنيا: وَهذَا جائزٌ، كمن يتاجر ليشتري منزلًا.
- يريد الآخرة بعمل الدنيا: وَهذَا مستحبٌّ، كمن يزرع ليتصدَّق.
  - يريد الآخرة بعمل الآخرة: طوبي له، فَهذِه أعلى المراتب.
- يريد الدنيا والآخرة بعمل الآخرة: يصح بشرط أن يغلّب الآخرة: ﴿ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً ﴾ [البقرة: ٢٠١].
- يريد الدنيا بعمل الآخرة: شركٌ أصغر، كمن يصلِّي بِالنَّاسِ من أجل المال.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَقِّ إِلَيْهِمْ أَعُمَلَهُمْ فَعَالَهُمْ فَعَلَمُ فَعَالَهُمُ فَعَلَمُهُمْ فَعَالَهُمْ فَعَالَهُمْ فَعَالَهُ فَيَعِلَمُ فَعَمْ فَعَالَهُمْ فَعَالَهُمْ فَعَالَهُمْ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَاللّهُمْ فَعَلَمُهُمْ فَعَلَمُ فَاللّهُمْ فَعَلَمُ فَا لَعَلَيْكُمْ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَاللّهُمْ فَعَلَمُ فَا لَهُ فَعَلَاهُمْ فَعَلَاهُمُ فَعَلَاهُمُ فَاللّهُمْ فَعَلَاهُمُ فَعَلَاهُمُ فَعَلَاهُمُ فَعَلَاهُمُ فَعَلَاهُمُ فَعَلَمُ فَعَلَهُمُ فَاللّهُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَالَهُمْ فَعَلَاهُمُ فَعَلَهُمُ فَعَلَاهُمُ فَعَلَهُمُ فَعَلِيهُ فَعَلَمُ فَاللّهُ فَعَلَيْكُ فَعَلَهُ فَعَلَمُهُمْ فَعَلَمُهُمْ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَعَلَهُمْ فَعَلَمُ فَعُلِمُ فَعَلَمُ فَعَلَم

### هذه الآية تشمل أنواعاً:

- النوع الأول: المشرك والكافر الذي يعمل أعمالاً صالحة في هذه الدنيا من إطعام الطعام وإكرام الجار، وبر الوالدين والصدقات والتبرعات وجميع وجوه الإحسان، فهذا لا يؤجر على ذلك في الآخرة لأنها لم تبننَ على التوحيد؛ فيُجازى بها في الدنيا وليس له في الآخرة إلا النار.

- النوع الثاني: المؤمن الذي يعمل أعمالاً من أعمال الآخرة، لكنه لا يريد بها وجه الله وإنما يريد بها طمع الدنيا، كالذي يحجّ ويعتمر عن غيره يريد أخذ العوض والمال، وكالذي يتعلّم العلم الشرعي من أجل أن يحصل على وظيفة، فهذا عمله باطلٌ في الدنيا، وحابطٌ في الآخرة، وهو شركٌ أصغر.

- النوع الثالث: مؤمن عمل العمل الصالح مخلصاً لله عز وجل لا يريد به مالاً أو متاعاً من متاع الدنيا ولا وظيفة، لكن يريد أن يجازيه الله به، بأن يشفيه الله من المرض، ويدفع عنه العين والأعداء، فإذا كان هذا هو قصده فهذا قصدٌ سيء ويكون عمله هذا داخلاً في قوله تَعَالَى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنَا وَزِينَا الْوَقِ إِلَيْهِمَ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْحَسُونَ ﴾.

- والمفروض في المسلم: أن يرجو ثواب الآخرة، ويرجو أعلى مما في الدنيا، وتكون همّته عالية، وهو إن فعل ذلك أعانه الله على أمور الدنيا ويسرها له، قال تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لّهُ. مَخْرَجًا الله على

## وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَ الطلاق: ٢-٣].

- النوع الرابع: من يعمل أعمالاً صالحة ثم يفسدها بالشرك، كأن يدعو غير الله من الموتى وأصحاب الأضرحة، كما عليه كثير من المنتسبين للإسلام اليوم.

وفِي حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من الفوائد قوله:

«أشْعَثَ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ»: من الغبار في سبيل الله، فهو لا يهتمُّ بحاله ولا بدنه مادام هذا ناتجًا عن طاعة الله، وقدمه مُغبَرَّة من السَّير في سبيل الله، والأثر الناشئ عن العبادة إذا لم يكن فيه تكلُّف يؤجر عليه؛ كقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لخلوف فم الصائم».

«السَّاقَة»: يكون في مؤخرة الجيش، وللجملتين معنيان الحديث صالحٌ لهما:

[١] أنه لا يبالي أن وُضع، فلا يطلب رتبة أعلى كمُقلَّم الجيش مثلًا.

[٢] إن كان في الحراسة أدَّى حقَّها، وكذلك السَّاقَة.

«إِنْ اِسْتَأْذَنَ؛ لَمْ يُـؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَـفَعَ؛ لَمْ يُشَـفَّعْ»: ليس له جاهٌ ولا شـرفٌ ولا مرتبـةٌ عنـد النَّاس، وله عنـد الله عَـزَّ وَجَلَّ.

الشَّاهد: أنَّ من النَّاس من يعبد الدنيا، يغضب لها، والحديث قسَّم النَّاس إِلَى:

١) من ليس له همُّ إِلَّا الدنيا بتحصيل المال أو تجميل الحال،

استعبدت قلبه فأشغلته عن ذكر الله وعبادته، فينقلب عليه الأمر ولا يتخلّص من أدنى أذيّة.

٢) أكبر همِّه الآخرة؛ فهو يسعى لها بأعلى ما يكون مشقّة، وهو الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك أدّى ما يجب عليه من كل الوجوه، ويعمه الخير فيشفع للنّاس.

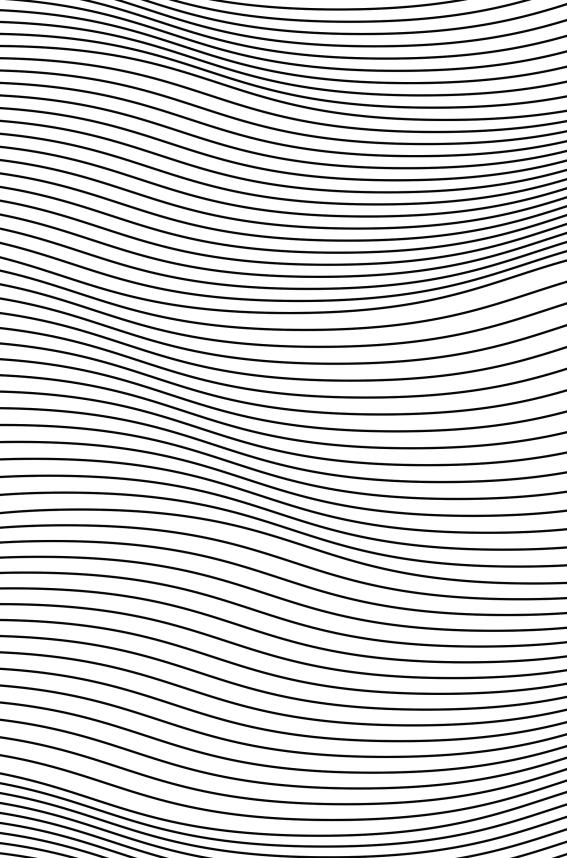

# بَابُ مَنْ أَطَاعَ اَلْعُلَمَاءَ وَالْأُمَرَاءَ في تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللهُ أَوْ تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَهُ؛ فَقَدْ اِتَّخَذَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُون اللهِ

وَقَالَ إِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاء، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَتَقُولُونَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ؟!».

وَقَالَ اَلْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: عَجِبْتُ لِقَوْمٍ عَرَفُوا الْإِمْنَاهُ وَصِحَّتَهُ، وَيَذْهَبُونَ إِلَى رَأْيِ سُفْيَانَ، وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ فَلْيِحُدُو اللَّهِ تَعَالَى يَقُولُ! الْإِسْنَادَ وَصِحَّتَهُ، وَيَذْهَبُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً ﴾ [النور: ١٦٣] الآية، ﴿ فَلْيَحُدُو اللَّهِ الْفِينَةُ: اَلشَّرْكُ لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضَ قَوْلِهِ، أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ أَلَّهُ مِنَ النَّيْتُ؛ فَيَهْلَكَ.

وَعَنْ عَدِيًّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَهِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ هَذِهِ الآية: ﴿ الْقَحْدُوا الْحَبَارَهُمْ وَرُهُبَكَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ هَذِهِ الآية: ﴿ الْقَحْدُوا الْحَبَارَهُمْ وَرُهُبَكَهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَلُ هُونَ اللهِ ﴾ [التوبة: ٣١] الآية، فقُلْتُ لَهُ: إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ! قَالَ: ﴿ أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ ﴾ فَتُحَرِّمُونَ هُ، وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ ﴾ فَتُحرِّمُونَ هُ، وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ ﴾ فَتُحرِّمُونَ هُ وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ ﴾

#### وَ حَسَّنَهُ .

#### \* الإفادات:

# بَابٌ مَنْ أَطَاعَ اَلْعُلَمَاءَ وَالْأُمَرَاءَ فِي تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللهُ أَوْ تَحْلِيلِ مَا حَرَّ مَهُ عَرْمَهُ وَقَدْ إِتَّخَذَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ

أتى به الْمُصَنِّف لبيان ما ينقض التَّوحيد من التَّحاكُم لغير الله، فلمَّا كان التَّحْلِيْل وَالتَّحْرِيْم حق لله تَعَالَى لا يشاركه فيه أحد، فإذا حلَّل الإنسان أو حرَّم شيئًا من غير دليل من كتاب الله أو سنَّة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فقد جعل نفسه شريكًا لله، ومن أطاعه فقد أشركه مع الله في التشريع.

- حالات طاعة العلماء أو الأمراء في معصية الله عَزَّ وَجَلَّ:
- كفر أكبر: أن يتابعهم راضيًا بقولهم، مُقدِّمًا له، ساخطًا لحكم الله، فكلُّ من كره ما أنزل الله كفر، وكذلك لو اعتقد أنَّ حكمهم مساوِ لحكم الله أو أفضل منه.
- كفرٌ أصغر وخطرٌ عظيمٌ، يوشك أن يقع في الكفر الأكبر: أن يتابعهم راضيًا بحكم الله وعالمًا بأنَّه أمثل وأصلح للعباد والبلاد، ولكن لهوًى في نفسه اختاره؛ كأن يريد وظيفةً، وإذا اقتطع به حق مسلم يكون ظالمًا.
  - فيه تفصيلٌ بأن يتابعهم جاهلًا ويظن أنه حكم الله:
  - [١] أن يمكنه معرفة الحق بنفسه؛ فهو مُفرِّطٌ أو مُقصِّرٌ فهو آثمٌ.

[7] أن لا يكون عالمًا ولا يمكنه التَّعَلُّم فيتابعهم تقليدًا ويظنُّ أنَّ هــــذَا هو الحـق، فلا شــيء عليه، وهــو معذور.

الْرَّبِّ: هو المتصرف المالك تصرف قدري، وتصرف شرعي.

وَقَالَ إِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ وَحَجَارَةٌ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقُولُونَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ؟!».

وَقَالَ اَلْإِمَامُ أَحْمَدُ بُن حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: عَجِبْتُ لِقَوْمٍ عَرَفُوا الْإِمْنَادَ وَصِحَّتَهُ، وَيَذْهَبُونَ إِلَى رَأْيِ سُفْيَانَ، وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ فَلْإِمْنَادَ وَصِحَّتَهُ، وَيَذْهَبُونَ إِلَى رَأْيِ سُفْيَانَ، وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ فَلْيَحُذُو اللَّذِينَ يَخَالِفُونَ عَنْ أَمُرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً ﴾ [النور: ١٦٣] الآية، أَتَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ ؟ اَلْفِتْنَةُ: اَلشِّرْكُ لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضَ قَوْلِهِ، أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْعِ ؟ فَيَهْلَكَ.

وَعَنْ عَدِيًّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقْرَأُ هَذِهِ الآية: ﴿ التَّخَذُوۤ الْحَبَارَهُمُ وَرُهُبَنَهُمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقْرَأُ هَذِهِ الآية: ﴿ التَّخِدُو الآية عَالَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقْرَأُ هَذِهِ الآية : ٣] الآية، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ! وَرُهُ الله عَلَيْ مَن دُونِ الله عَلَيْ ا

اختُلف في التقليد عَلَى ثلاثة أقوال:

- وجوب التقليد؛ لأنَّ الاجتهاد أُغلق بموت الأئمة الأربعة.

- التَّحْرِيْم مُطْلَقًا؛ لأنَّ فيه قبول من قوله ليس بحجَّةٍ.
- الجواز (الراجح) عند الضرورة وعدم القدرة عَلَى معرفة الأحكام، فيقلِّد من يشق بدينه وعلمه، ويأخذ بقوله في جميع المسائل، ولا يتتبع الرُّخص.

## بَابُ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى ٱلطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطِنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴾ الْآياتِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ ٱ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ [البقرة: ١١].

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَا نُفَسِدُوا فِ ٱلْأَرْضِ بَعَدَ إِصْلَحِهَا ﴾ [الأعراف: ٥٦]. وَقَوْلُهُ: ﴿ أَفَحُكُم ٱلْجَهِلِيَةِ يَبَغُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠] الآية.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ». قَالَ النَّووِيُّ: «حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ «الْحُجَّة» بِإِسْنَادِ صَحِيح». صَحِيح».

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيُهُودِ خُصُومَةٌ؛ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: نَتَحَاكَمُ إِلَى مُحَمَّدٍ -عَرِفَ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ لَحُصُومَةٌ؛ فَقَالَ الْيُهُودِيُّ: نَتَحَاكَمُ إِلَى مُحَمَّدٍ -عَرِفَ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ الرِّشُوةَ -. وَقَالَ الْمُنَافِقُ: نَتَحَاكَمُ إِلَى الْيَهُودِ -لَعَلِمَهُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ الرِّشُوةَ -. وَقَالَ الْمُنَافِقُ: نَتَحَاكَمُ إِلَى الْيَهُودِ -لَعَلِمَهُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ الرِّشُوةَ - وَقَالَ الْمُنَافِقُ عَلَى اللَّهُ فَيَتَحَاكَمَا إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ أَلَمُ الرِّشُوةَ - وَقَالَ الْمُنَافِقَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَوْدِ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ ال

وَقِيلَ: «نَزَلَتْ فِي رَجُلَيْنِ إِخْتَصَمَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: نَتَرَافَعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَقَالَ الْآخَرُ: إِلَى كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، ثُمَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ الْآخَرُ: إِلَى كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، ثُمَّ تَرَافَعَا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ لَهُ أَحَدُهُمَا الْقِصَّة، فَقَالَ لِلَّذِي تَرَافَعَا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ لَهُ أَحَدُهُمَا الْقِصَّة، فَقَالَ لِلَّذِي لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكَذَلِك؟» قَالَ: نَعَمْ وَصَلَّم بَرُشُ وِلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكَذَلِك؟» قَالَ: نَعَمْ وَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ».

#### \* الإفادات:

بَابٌ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَى اللَّيْكَ وَمَآ أُنزِلَ وَمَآ أُنزِلَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِّلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدُ أُمِرُوٓاْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَوْلَ اللَّهِ اللَّيات. يَكُفُرُواْ بِهِ عَدُا ﴾ الآيات.

أتى به لإعانة المُوحِّد عَلَى فهم معنى الكفر بالطَّاغوت، وتفسير الإيمان الصَّادق والكاذب، فَه ذَا الباب له صلة قويَّةُ بما قبله؛ لأنَّ ما قبله فيه حكم من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرَّم الله أو تحريم ما أحلَّ الله، وَه ذَا الباب فيه الإنكار عَلَى من أراد التحاكم إلَى غير الله.

﴿ رَأَيْتُ ٱلْمُنَافِقِينَ ﴾: إظهار في موضع الإضمار لثلاث فوائد:

[١] أنَّ هؤلاء الَّذِينَ يزعمون الإيمان كانوا منافقين.

[٢] أنَّ هـذَا لا يصدر إِلَّا من منافقٍ؛ لأنَّ المؤمن حقًّا لَا بُدَّ أن ينقاد بدون صدود.

[٣] التَّنبيه؛ لأنَّ الكلام إذا كان عَلَى نسقٍ واحدٍ قد يغفل، فإذا

تغيّر السّياق انتبه.

قَالَ شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُ: إنَّ هذِه الآيات تنطبق تمامًا عَلَى أهل التحريف والتأويل في صفات الله عَزَّ وَجَلَّ؛ لأنَّ هؤلاء يقولون: إنهم يؤمنون بالله ورسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإذا قيل لهم: تعالوا إلَى ما أنزل الله وَإِلَى الرسول؛ يُعرضون، ويصدُّون، ويقولون: نذهب إلَى فلانٍ وفلانٍ، وإذا اعترض عليهم قالوا: نريد الإحسان والتَّوفيق، وأن نجمع بين دلالة العقل ودلالة السمع.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحُنُ مُصْلِحُونَ ﴾ [البقرة: ١١].

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَا نُفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾ [الأعراف: ٥٦].

وَقَوْلُهُ: ﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠] الآية.

الإفساد في الأرض نوعان:

- (١) إفسادٌ حسِّيٌّ مادِّيٌّ: وذلك مثل هدم البيوت وإفساد الطُّرق.
- (٢) إفسادٌ معنويٌّ: وذلك بالمعاصي؛ فهي أكبر الفساد في الأرض.

﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَةِ يَبْغُونَ ﴾ الاستفهام للتوبيخ، أي: أفلا يبغون إلَّا حكم الجاهليَّة؟ والجاهليَّة تحتمل معنيين: الَّتِي سبقت الرِّسالة، والتَّتِي تُبنى عَلَى الجهل.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ ورَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ». قَالَ النَّوَوِيُّ: «حَدِيثُ صَحِيحٌ، رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ «الْحُجَّة» بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ».

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيُهُودِ خُصُومَةُ؛ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: نَتَحَاكَمُ إِلَى مُحَمَّدٍ -عَرِفَ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ لَحُصُومَةُ؛ فَقَالَ الْيُهُودِيُّ: نَتَحَاكَمُ إِلَى الْيَهُودِ -لَعَلِمَهُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ الرِّشُوةَ -. وَقَالَ الْمُنَافِقُ: نَتَحَاكَمُ إِلَى الْيَهُودِ -لَعَلِمَهُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ الرِّشُوةَ -؛ فَاتَّفَقَا أَنْ يَأْتِيا كَاهِنَا فِي جُهَيْنَةَ فَيَتَحَاكَمَا إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ أَلَمَ لَلَّ اللَّيْفِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ أَلَمَ لَلَّ اللَّيْفَ مَوْنَ ﴾ [النساء: ٦٠] الآية.

وَقِيلَ: «نَزَلَتْ فِي رَجُلَيْنِ إِخْتَصَمَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: نَتَرَافَعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ الْآخَرُ: إِلَى كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، ثُمَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ الْآخَرُ: إِلَى كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، ثُمَّ تَرَافَعَا إِلَى عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ لَهُ أَحَدُهُمَا الْقِصَّةَ، فَقَالَ لِلَّذِي تَرَافَعَا إِلَى عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ لَهُ أَحَدُهُمَا الْقِصَّةَ، فَقَالَ لِلَّذِي لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكَذَلِك؟» قَالَ: نَعَمْ؛ لَمْ يَرْضَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكَذَلِك؟» قَالَ: نَعَمْ؛ «فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ».

«لَا يُؤْمِنُ» أي: إيمانًا كاملًا، إِلَّا إذا كان لا يهوى بالكلية؛ فينتفي عنه الإيمان، الحديث ضعف جماعة من أهل العلم، ولكن معناه صحيح.

«مَنَ الْمُنَافِقِينَ»: هو ممَّن يظهر الإسلام ويبطن الكفر.

«اليَهُودِ»: هم المنتسبون إِلَى دين موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وسُمُّوا بذلك:

[١] لأنهم قالوا: (إنَّا هُدنا إليك) أي: رجعنا.

[٢] أو نسبةً إِلَى أبيهم يهوذا. «الرِّشْوَةَ» هي المال المدفوع للتَّوصُّل إِلَى شيءٍ.

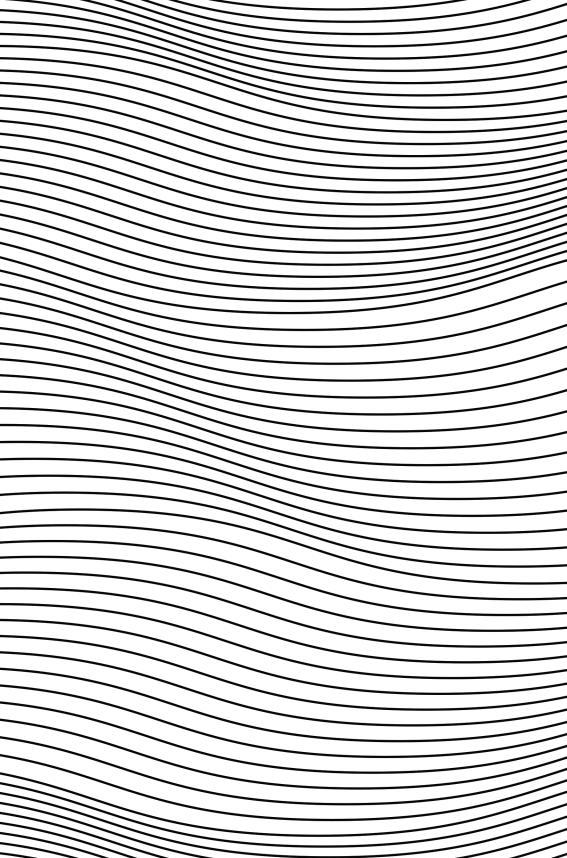

# بَابُ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنِ ﴾ [الرعد: ٣٠] الآية.

وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟».

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَالَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّهُ رَأَى رَجُ للاَّ اِنْتَفَضَ لَمَّا سَمِعَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصِّفَاتِ اسْتِنْكَارًا لِذَلِكَ، فَقَالَ: مَا فَرَقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصِّفَاتِ اِسْتِنْكَارًا لِذَلِكَ، فَقَالَ: مَا فَرَقُ هَوْ لَاءِ؟! يَجِدُونَ رِقَّةً عِنْدَ مُحْكَمِهِ، وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ!» إِنْتَهَى.

وَلَمَّا سَمِعَتْ قُرَيْشُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهُ فِيهِمْ: ﴿ وَهُمُ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنِ ﴾.

#### \* الإفادات:

بَابٌ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ

أتى به الْمُصَنِّف لبيان نفي التوحيد عمَّن جحد شيئًا من الأسماء والصفات.

- والجحود هو الإنكار، والإنكار نوعان:
- إنكار تكذيب (كفرٌ بِلَا شَكَّ): فمن أنكر اسمًا لله أو صفةً من صفاته الثابتة في الكتاب وَالسُّنَّة فهو كافر بالإجماع؛ لأنَّ تكذيب الله

ورسوله كفرٌ مخرجٌ من الملة بالإجماع.

- إنكار تأويل: لا ينكرها، ولكن يتأولها إِلَى معنَّى يخالف:
- ما ليس له مسوّغٌ في اللُّغَة؛ فَهذَا يكفر: كأن يقول بأنَّ اليد هي السَّموات، فَهذَا يكفر؛ لأنه لا مسوِّغ له في اللُّغَة، ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية، فهو منكرٌ ومُكذِّبٌ.
- ماله مسوغٌ في اللُّغَة؛ فَهذَا لا يكفر لكنه عَلَى خطر عظيم، ونرد عليه: كما لو قَالَ في قوله: ﴿ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٦٤] المراد باليد النِّعمة، فلا يكفر؛ لأنَّ اليد في اللُّغَة تُطلق بمعنى النعمة، لكن يُردُّ عليه بـ:
  - (١) أنه مخالفٌ لظاهر النَّصِّ وإجماع السَّلف، وليس عليه دليلٌ.
- (٢) أنَّ اليد وُصفت بأوصافٍ لا يمكن أن توصف بها النعمة أو القوَّة؛ كالتَّنية والجمع والقبض والبسط، ولا يكون هذَا للنَّعمة ولا للقوَّة.
- (٣) أنَّ الله تَعَالَى امتنَّ عَلَى آدم بأن خلقه بيديه، ولو كانت اليد بمعنى النعمة أو القوة ما كانت مزيَّة لآدم عَلَى جميع المخلوقات.

توحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله عَزَّ وَجَلَّ بما سمَّى ووصف به نفسه في كتابه أو عَلَى لسان رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه، من غير تحريفٍ ولا تعطيل ومن غير تكييفٍ ولا تمثيل.

- لماذا قَالَ: (من غير تحريف) ولم يقل: (من غير تأويل)؟
  - لأنَّ هذَا الَّذِي جاء في القرآن، فلا نعدل عنه.
  - الأنَّه أقرب للعدل، فهم أهل تحريفٍ وليسوا أهل تأويل.
- تنفير النَّاس منهم؛ لأنَّ أهل التحريف لو وصفتهم بالتأويل فرحوا.
- التأويل ليس كلُّه مذمومًا، فما دلَّ عليه دليلٌ فهو صحيحٌ مقبولٌ، وما لم يدلَّ عليه دليلٌ فهو فاسدٌ مردودٌ، أمَّا التحريف فكلُّه مذمومٌ.
  - لماذا نفى التمثيل ولم ينف التشبيه؟
- لأنَّ التمثيل هـو الَّذِي جـاء به القرآن وهـو منفـيٌّ مُطْلَقًا، بخلاف التشبيه .
- لأنَّ نفي التشبيه عَلَى الإطلاق لا يصحُّ، فكل موجودين لَا بُدَّ أن يكون بينهما قَدْرٌ مشتركٌ يشتبهان فيه ويتميَّز كلُّ واحدٍ بما يختصُّ به .
- النَّاس اختلفوا في مُسمَّى التشبيه، فجعل بعضهم إثبات الصفات تشبيهًا.
  - الاسمُ: مُشتقٌ إمَّا من:
  - (١) السُّمُو وهو الارتفاع، فالمُسمَّى يرتفع باسمه ويتبيَّن ويظهر.
    - (٢) من السِّمة وهي العلامة، فهو علامةٌ عَلَى مُسمَّاه.

- الفرق بين الاسم والصفة: أنَّ الاسم ما تَسمَّى به الله والصِّفة ما تَسمَّى به الله والصِّفة ما اتَّصف به.
  - لماذا ندرس توحيد الأسماء والصِّفات؟
- حَتَّى نحقِّق التَّوحيد، بل لا يكون مُوحِّدًا حَتَّى يفرد الله بأنواع التَّوحيد الثَّلاثة.
- لأنَّ فيه حياة القلوب، وأعظم شيءٍ لحياتها وأشرف العلوم التَّعَرُّف عَلَى الله.
- دخول الجَنَّة؛ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «للهِ تسعةٌ وتسعون السمًا، من أحصاها؛ دخل الجَنَّة».
  - لأنَّ هذَا هو الأصل الَّذِي كان عليه السلف.
- حَتَّى لا نقع فيما وقعت فيه الفرق الضَّالَة من التمثيل والتَّعطيل...
- لندعوا الله بها، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسُنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠].
  - التحريف: تغيير ما يجب إثباته لله:
  - معنويّ: مثل الَّذِي يقول بأنَّ اليد هي النعمة.
- لفظيّ: كتحريف لفظ الجلالة (اللهُ) إِلَى (اللهَ) في قوله: ﴿ وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكُلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤]، فأنكروا صفة الكلام لله بزعمهم أنَّ الكلام من موسى، والرَّدُّ عليهم بسؤالهم عن قوله تَعَالَى:

### ﴿ وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، فلا ردَّ لهم وتنقطع حجتهم.

- التعطيل: إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات.
- تعطيل جزئيٍّ: كالأشاعرة يثبتون بعض الصفات وينكرون البعض.
  - تعطيل كليّ: كالجهميَّة عطَّلوا الله تَعَالَى عن جميع الصفات.
    - التكييف: ويُسأل عنه بكيف ويكون:
    - باللسان تعبيرًا: بأن يصف الشيء بلسانه.
      - بالبنان تحريرًا: بأن يرسم الشّيء ببنانه.
    - بالقلب تقديرًا: بأن يتصوَّر الشيء بقلبه.
      - دلالات الاسم:
    - المطابقة: وهي دلالته عَلَى جميع معناه المحيط به.
      - التَّضَمُّن: وهي دلالته عَلَى جزء معناه.
      - الالتزام: وهي دلالته عَلَى أمرٍ خارجٍ لازمٍ.
        - كيف ندرس علم الأسماء والصفات؟
- العلم عبادة، وَلَا بُدَّ أَن نسير عَلَى النهج الَّذِي سار عليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.
- أن يكون الغرض من الدراسة تعظيم الله؛ ولذا لمَّا سُئل الإمام مالكُ رَحِمَهُ اللَّهُ عن الاستواء طأطأ رأسه وعلاه العرق (لأنَّه سُئل عن عظيم).

- لا نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.
- ذَكَرَ الدليلِ أُوَّلاً ثُمَّ الاعتقاد ثانيًا، والمخالفون لأهل السُّنَّة يعتقدون أشياء ثُمَّ يبحثون لها عن أدلةٍ فلا يجدون لها، فيتخبَّطون ويقعون في البدع.
- نطبِّق طريقة الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ: (آمِنْ تَهْتَدِ)، فتؤمن بالله وما جاء عن رسول جاء عن رسول الله عَلَى مراد الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
  - بعض ما يتعلَّق بالأسماء والصفات:
- أسماء الله ليست محصورة بعدد معين: والدَّليل قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أو استأثرت به في علم الغيب عندك»، وَأَمَّا قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنَّ لله تسعة وتسعين اسمًا» فليس معناه أنه ليس له إلَّا هذِه الأسماء، بل كقول القائل: عندي مائة فرسٍ أعددتها للصدقة.
- أسماء الله أعلامٌ وأوصافٌ: وليست أعلامًا محضة، فهي من حيث دلالتها عَلَى الصفة حيث دلالتها عَلَى الصفة الَّتِي يتضمنها هـ ذَا الاسم أوصاف، بخلاف أسمائنا؛ فقد يكون اسمه عليًا وهو من أوضع النَّاس.
- أسماء الله مترادفة متباينة: فهي مترادفة باعتبار دلالتها عَلَى ذات الله؛ لأنها تدل عَلَى مسمى واحد، فالسميع والبصير والحكيم كلُها تدلُّ عَلَى مُسمّى واحد هو الله، لكنَّها متباينة باعتبار معانيها،

فمعنى الحكيم غير معنى السميع.

- الاسم من أسماء الله يدلُّ عَلَى الذات وعَلَى المعنى: فيجب علينا أن نؤمن به اسمًا من الأسماء، ونؤمن بما تضمَّنه من الصفة، ونؤمن بما تضمَّنه من الصفة من الأثر والحكم إن كان الاسم متعديًا؛ فمثلًا: السميع نؤمن بأنَّ من أسمائه تَعَالَى السميع، وأنه دالُّ على صفة السمع، وأنَّ لهذا السمع حُكمًا وأثرًا وهو أنه يسمع به، أمَّا إن كان الاسم غير مُتَعدً كالعظيم والحيّ والجليل؛ فنثبت الاسم والصفة، ولا حكم يتعدَّى إليه.

- الصفات أوسع من الأسماء: لأنَّ كل اسم متضمِّنُ لصفةٍ، وليس كلُّ صفةٍ تكون اسمًا، فيوصف الله بالكلام والإرادة، ولا يُسمَّى بالمتكلِّم والمريد.

- كلُّ ما وصف الله به نفسه فهو عَلَى حقيقته، لكن يُنزَّه عن التمثيل والتكييف.

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنِ ﴾ [الرعد: ٣٠] الآية.

وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟!».

يجب عَلَى الدَّاعي أن ينظر في عقول المَدعُوِّين ويُنزِّل كلَّ إنسانٍ منزلته، ويُحدِّث النَّاس بطريقٍ تبلغه عقولهم، وذلك بأن ننقلهم رُويدًا رُ

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً اِنْتَفَضَ لَمَّا سَمِعَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصِّفَاتِ اِسْتِنْكَارًا لِذَلِكَ، فَقَالَ: مَا فَرَقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصِّفَاتِ اِسْتِنْكَارًا لِذَلِكَ، فَقَالَ: مَا فَرَقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصِّفَاتِ اِسْتِنْكَارًا لِذَلِكَ، فَقَالَ: مَا فَرَقُ هَوْ لَاءِ؟! يَجِدُونَ رِقَّةً عِنْدَ مُحْكَمِهِ، وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ؟! » اِنْتَهَى.

وَلَمَّا سَمِعَتْ قُرَيْشُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهُ فِيهِمْ: ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنِنِ ﴾.

- يوصف القرآن بأنه:
- مُحكمٌ كلُّه: بمعنى الإتقان.
- مُتشابهٌ كلُّه: يشبه بعضه بعضًا ويصدِّق بعضه بعضًا.
  - منه المُحكم ومنه المتشابه:
    - مُحكمٌ: اتضح معناه.
  - متشابه: لم يتضح معناه، ويُصدِّق بعضه بعضًا.
    - نسبي: قراءة الوصل.
    - مطلق: عَلَى قراءة الوقف.
      - للتوبة خمسة شروط:
    - الإخلاص لله تَعَالَى في توبته.
    - أن تكون في وقت قبول التوبة.
      - الندم عَلَى ما مضى من فعله.
    - الإقلاع عن الذنب، ويتمنى أنه لم يكن.
      - العزم عَلَى عدم العودة.

## بَابُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا ﴾ الآية.

قَالَ مُجَاهِدٌ -مَا مَعْنَاهُ-: «هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: هَـذَا مَالِي، وَرِثْتُهُ عَنْ آبَائِي».

وَقَالَ عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: «يَقُولُونَ: لَوْ لَا فُلَانٌ لَمْ يَكُنْ كَذَا».

وَقَالَ إِبْنُ قُتَيْبَةَ: «يَقُولُونَ: هَذَا بِشَفَاعَةِ آلِهَتِنا».

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ - بَعْدَ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الَّذِي فِيهِ: ﴿إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ... » الْحَدِيثِ، وَقَدْ تَعَالَى قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ... » الْحَدِيثِ، وَقَدْ تَعَالَى قَالَ: أَصْبَحَانَهُ مَنْ يُضِيفُ إِنْعَامَهُ لَقَدَّمَ -: ﴿ وَهَذَا كَثِيرٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، يَذُمُّ سُبْحَانَهُ مَنْ يُضِيفُ إِنْعَامَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَيُشْرِكُ بِهِ ».

قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: هُو كَقَوْلِهِمْ: كَانَتِ الرِّيحُ طَيِّبَةً، وَالْمَلَّاحُ حَاذِقًا، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ جَارٍ عَلَى أَلْسِنَةٍ كَثِيرَةٍ.

#### \* الإفادات:

بَابٌ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا ﴾ الآية.

أتى به الْمُصَنِّف لبيان ما يجب عَلَى المُوحِّد تُجاه النِّعم.

قَالَ مُجَاهِدٌ -مَا مَعْنَاهُ-: «هُوَ قَوْلُ الرَّجُل: هَذَا مَالِي، وَرِثْتُهُ عَنْ

آبَائِي». وَقَالَ عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: «يَقُولُونَ: لَوْلَا فُلَانٌ لَمْ يَكُنْ كَذَا». وَقَالَ إِبْنُ قُتَيْبَةَ: «يَقُولُونَ: هَذَا بِشَفَاعَةِ آلِهَتِنَا».

إضافة نعمة الخالق إِلَى غيره إجلالٌ بتوحيد:

[١] الربوبية: لأنَّه أضافها إِلَى السَّبب عَلَى أنه فاعلٌ.

[٢] العبادة: لأنَّه ترك القيام بالشُّكر.

- النعمة ابتلاءٌ، فكيف نسلم منها؟

قبل أن تأتي النِّعمة: لَا بُدَّ أن تُطلب من الله ويكون تعلُّق القلب به، فبعض النَّاس يفكِّر في أن يتعرَّف عليه الوزير أو الرَّئيس ويُنعِم عليه، فَالجَنَّة لا تُطلب إِلَّا من الله وكذلك الرِّزق.

بعد أن تأتي النعمة: فَلَا بُدَّ أن تشكر المنعم المتفضِّل بالقلب واللسان والجوارح.

- أقسام النَّاس في إضافة النعمة:

- صحيحٌ: بحيث يضيفه إِلَى سببٍ صحيح ثابتٍ شرعًا أو حسًا، فَهذَا جائزٌ بشرطين:

أن لا يعتقد أنَّ السَّبب مؤتِّرٌ بنفسه.

أن لا يتناسى شكر المُنعم.

- شركٌ أصغر: أن يضيف إلَى سببٍ ظاهرٍ ، لكن لم يثبت كونه سببًا لا شرعًا ولا حسًّا.

- شركٌ أكبر: أن يكون سببًا خفيًّا لا تأثير له إطلاقًا.

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ - بَعْدَ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الَّذِي فِيهِ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ... » الْحَدِيثِ، وَقَدْ تَعَالَى قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ... » الْحَدِيثِ، وَقَدْ تَعَالَى قَالَ: أَصْبَحَانَهُ مَنْ يُضِيفُ إِنْعَامَهُ إِنْعَامَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَيُشْرِكُ بِهِ».

قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: هُ وَ كَقَوْلِهِمْ: كَانَتِ الرِّيحُ طَيِّبَةً، وَالْمَلَّاحُ حَاذِقًا، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا هُ وَ جَارِ عَلَى أَلْسِنَةٍ كَثِيرَةٍ.

- لولا فلان لم يكن كذا:
- إذا أراد الخبر وكان صدقًا مطابقًا للواقع؛ لا بأس.
  - إذا أراد لسبب، فله ثلاث حالات:
- سببًا خفيًا لا تأثير له إطلاقًا (لولا الولي الفلاني...) شركٌ أكبر.
- يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعًا وحسًّا (جائز بشرط أن لا يعتقد أن الشرط مؤثر بنفسه).
- يضيف إلَى سبب ظاهر، لكن لم يثبت كونه سببًا لا شرعًا ولا حسًا (نوع من الشِّرْك الأصغر مثل: التولة والقلائد).
- شكر الله على النعمة يقوم عَلَى ثلاثة أركان -كما يقول العلماء-:
- الركن الأول: التحدث بها ظاهراً، كما قال تَعَالَى: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ [الضحى: ١١].

- الركن الثاني: الاعتراف بها باطناً، يعني: أن تعترف بقرارة نفسك أنها من الله تَعَالَى، فيكون قلبك موافقاً للسانك بالاعتراف أنها من الله.

- الركن الثالث: صرف هذه النعمة في طاعة موليها ومسديها الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فتستعين بها على طاعة الله وعبادته ولا تسخرها لمعصية الله، وَإِلَّا فلا تكون شاكراً لها.

# بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

### ﴿ فَكَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.

وَقَالَ إِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -فِي الْآيةِ-: «الْأَنْدَادُهُو الشِّرْكُ، أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاءَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، وَهُو أَنْ تَقُولَ: وَاللَّهِ، وَحَيَاتِي، وَتَقُولَ: لَوْ لَا كَلْبَةُ هَذَا؛ لَأَتَانَا تَقُولَ: وَاللَّهِ، وَحَيَاتِي وَتَقُولَ: لَوْ لَا كَلْبَةُ هَذَا؛ لَأَتَانَا لَقُولَ: وَاللَّهِ، وَحَيَاتِي وَتَقُولَ: لَوْ لَا كَلْبَةُ هَذَا؛ لَأَتَانَا لَقُولَ وَاللَّهُ وَعَيَاتِكِ يَا فُلَانَة، وَحَيَاتِي، وَتَقُولَ اللَّهُ وَلَا كَلْبَةُ هَذَا؛ لَأَتَانَا اللَّهُ وَسُئْتَ، وَقَوْلَ الرَّجُلِ لَوْ لَا اللَّهُ وَفُلَانٌ، لَا تَجْعَلْ لِيَسَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، وَقَوْلَ الرَّجُلِ لَوْ لَا اللَّهُ وَفُلَانٌ، لَا تَجْعَلْ فِيهَا فُلَانًا؛ هَذَا كُلُّهُ بِهِ شِرْكٌ» رَوَاهُ إِبْنُ أَبِي حَاتِم.

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

وَقَالَ إِبْنُ مَسْعُودٍ: «لِأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا».

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ: «لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيح.

وَجَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: ﴿أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: أَعُوذُ

بِاللَّهِ وَبِكَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ»، قَالَ: «وَيَقُولُ: لَوْلَا اللَّهُ ثُمَّ بِكَ» قَالَ: «وَيَقُولُ: لَوْلَا اللَّهُ وَفُلَانٌ».

#### \* الإفادات:

### بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَكَلَّ تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

أتى به الْمُصَنِّف لبيان حال المُوحِّد من الحلف بالله لا بغيره، والفرق بين الواو وثُمَّ.

لا تجعلوا له أندادًا في العبادة وأنتم تعلمون أنَّه لا أنداد له في الرُّبوبيَّة، وَهذِه الآية فيها أوَّل أمرٍ ونداءٍ بالتَّوحيد وأوَّل نهيٍ عن الشِّرْك في القرآن.

وَقَالَ إِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْآيَةِ: «الْأَنْدَادُهُوَ الشِّرْكُ، أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاءَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، وَهُو أَنْ تَقُولَ: وَاللَّهِ، وَحَيَاتِكِي افْلَانة، وَحَيَاتِي، وَتَقُولَ: لَوْلَا كَلْبَةُ هَذَا؛ لَأَتَانَا تَقُولَ: وَاللَّهِ، وَحَيَاتِكِي افْلَانة، وَحَيَاتِي، وَتَقُولَ: لَوْلَا كَلْبَةُ هَذَا؛ لَأَتَانَا تَقُولَ: وَاللَّهِ، وَحَيَاتِكِي افْلَانة، وَحَيَاتِي، وَتَقُولَ: لَوْلَا كَلْبَةُ هَذَا؛ لَأَتَانَا اللَّصُوصُ، وَلَوْلَا الْبَطُّ فِي الدَّارِ، لَأَتَى اللَّصُوصُ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ لَوْلَا اللَّهُ وَفُلَانٌ، لَا تَجْعَلْ لِمَا اللَّهُ وَشِئْتَ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ لَوْلَا اللَّهُ وَفُلَانٌ، لَا تَجْعَلْ فِيهَا فُلَانًا؛ هَذَا كُلُّهُ بِهِ شِرْكٌ » رَوَاهُ إِبْنُ أَبِي حَاتِم.

«أخفى من ... »: وَهذَا أَبلغ ما يكون في الخفاء، فإذا كان الشِّرْك في قلوب بني آدم أخفى من هذَا؛ فنسأل الله أن يعيننا عَلَى التخلص منه .

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

وَقَالَ إِبْنُ مَسْعُودٍ: «لِأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا».

«كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» كفرًا أو شركًا أكبر إن اعتقد أنَّ المَحلوف به مساوٍ لله في التعظيم والعظمة، وَإِلَّا فهو أصغر.

ابن مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا يحبُّ هذَا ولا هذَا، لكنَّ سيئة الشَّرْك أعظم من سيئة الكذب؛ لأنَّ الشِّرْك لا يُغفر.

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ: «لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيح.

وَجَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: «أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: أَعُوذُ اللَّهُ بِاللَّهِ وَبِكَ، وَيَقُولُ: لَوْلَا اللَّهُ ثُمَّ بِكَ»، قَالَ: «وَيَقُولُ: لَوْلَا اللَّهُ ثُمَّ بِكَ»، قَالَ: «وَيَقُولُ: لَوْلَا اللَّهُ ثُمَّ فِكَانُ، وَلَا تَقُولُوا: لَوْلَا اللَّهُ وَفُلَانٌ».

«وَلَكِنْ قُولُوا»: الشَّرع إذا أغلق باب المُحرَّم فتح باب الجواز، حَتَّى يسهل ترك المُحرَّم، وَحَتَّى نعلم سموَّ الشَّريعة.

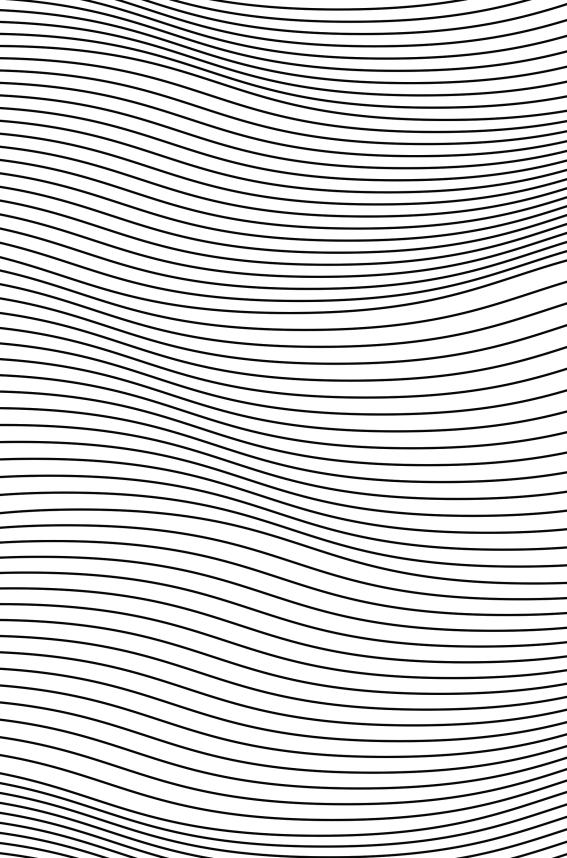

## بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِالْحَلِفِ بِاللَّهِ

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَحْلِفُ وا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَصَلَّمَ قَالَ: «لَا تَحْلِفُ وا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقُ وَمَنْ حُلِفَ لَكُمْ يَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ؛ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ » رَوَاهُ إِبْنُ مَاجَهُ بِسَنَدٍ كَسَنٍ .

### \* الإفادات:

# بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِالْحَلِفِ بِاللَّهِ

أتى به الْمُصَنِّف لبيان حال عظمة الله في قلب المُوحِّد عند الحلف له به.

الحالف أكَّد ما حلف عليه بالتعظيم باليمين، وهو تعظيم المحلوف به؛ فيكون عدم الاقتناع بالحلف بالله فيه شيءٌ من نقص تعظيم الله، وَهذَا ينافي كمال التوحيد.

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَحْلِفُ وا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَكُمْ اللَّهِ، فَلْيُصْ رَوَاهُ إِبْنُ مَاجَهُ بِسَنَدٍ لَهُ بِاللَّهِ، فَلْيُرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ؛ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ» رَوَاهُ إِبْنُ مَاجَهُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ.

أقسام الاقتناع بالحلف بالله:

- شرعًا: يجب الرِّضا بالحلف بالله فيما إذا توجهت اليمين عليه فحلف، بمقتضى الحكم الشَّرعيّ.
  - حسًّا: المَحلوف له لا يخلو من أحوالٍ خمسة:
    - (١) أن يعلم كذبه؛ فلا يلزمه تصديقه.
    - (٢) أن يترجَّح كذبه؛ فلا يلزم تصديقه.
      - (٣) أن يتساوى الأمران.
    - (٤) أَن يترجَّح صدقه؛ فيجب أَن يصدِّق.
      - (٥) أن يعلم صدقه؛ فيجب أن يصدِّقه.

# بَابُ قَوْلُ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ

عَنْ قُتَيْلَةَ: أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ فَأَمَرَهُمُ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: "وَرَبِّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: "وَرَبِّ النَّبِيُّ وَصَحَّحَهُ. الْكَعْبَةِ»، وَأَنْ يَقُولُوا: «مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ.

وَلَهُ أَيْضًا عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، فَقَالَ: «أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدًّا؟ بَلْ! مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ».

وَلِا بْنِ مَاجَهُ عَنِ الطُّفَيْلِ - أَخِي عَائِشَةَ لِأُمِّهَا - قَالَ: رَأَيْتُ كَأَنِّي أَتَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَى نَفَوٍ مِنَ الْيَهُودِ، قُلْتُ: إِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ، لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ.

قَالُوا: وَأَنْتُمْ، لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ!

ثُمَّ مَرَرْتُ بِنَفَرٍ مِنْ النَّصَارَى، فَقُلْتُ: إِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ، لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ!

قَالُوا: وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ، لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ.

فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَخْبَرْتُ بِهَا مَنْ أَخْبَرْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: «هَلْ أَخْبَرْتَ بِهَا أَحَدًا؟ » قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ طُفَيْ لاَّ رَأَى رُوْيَا، أَخْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ طُفَيْ لاَّ رَأَى رُوْيَا، أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ، وَأَنَّكُمْ قُلْتُمْ كَلِمَةً يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا، فَلا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدُ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدُ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَحُدَهُ».

#### \* الإفادات:

### بَابٌ قَوْلُ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ

أتى به الْمُصَنِّف ليُحذِّر المُوحِّد من التَّشريك في المشيئة.

وفي حديث قُتَيْلَةَ وحديث إبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا من الفوائد ما يلي:

- لماذا سُمِّي اليهود بهذا الاسم؟
- (١) لأنهم قالوا: (هدنا إليك) أي: رجعنا.
  - (٢) لأنَّ جدَّهم اسمه يهوذا بن يعقوب.

الحديث اَلْأَوَّل فيه فوائد منها:

[١] عدم إنكاره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اليهوديّ مع أنه قصده الذَّمُّ؛ لأنَّ ما قاله حتُّ.

[٢] مشروعيَّة الرُّجوع إِلَى الحقِّ وإن كان الَّذِي نبَّه عليه ليس من أهل الحقِّ.

[٣] ينبغي عند تغيير الشيء أن يغيَّر إِلَى شيءٍ قريبٍ منه.

- كيف لم يُنبِّه عَلَى هذَا العمل إِلَّا هذَا اليهوديّ؟ الحكمة ابتلاء هـؤلاء اليهـود الَّذِيـنَ انتقـدوا المسـلمين مـع أنهم يشـركون شـركًا أكبـر، ولا يـرون عيبهم.

وفي حديث الطُّفَيْل -أَخِي عَائِشَةَ لِأُمِّهَا- من الفوائد:

- أن الرؤيا ثلاثة أنواع:
- رؤيا حق: وهي ما يجري عَلَى يد ملك الرؤيا.
  - رؤيا من الشيطان: ليكدّر عَلَى الإنسان.
- رؤيا حديث النَّفس: ذلك أنَّ الإنسان يفكر أو يهتم بأشياء في اليقظة، فإذا نام تعرض له في نومه، وَهذَا أضغاث أحلام.

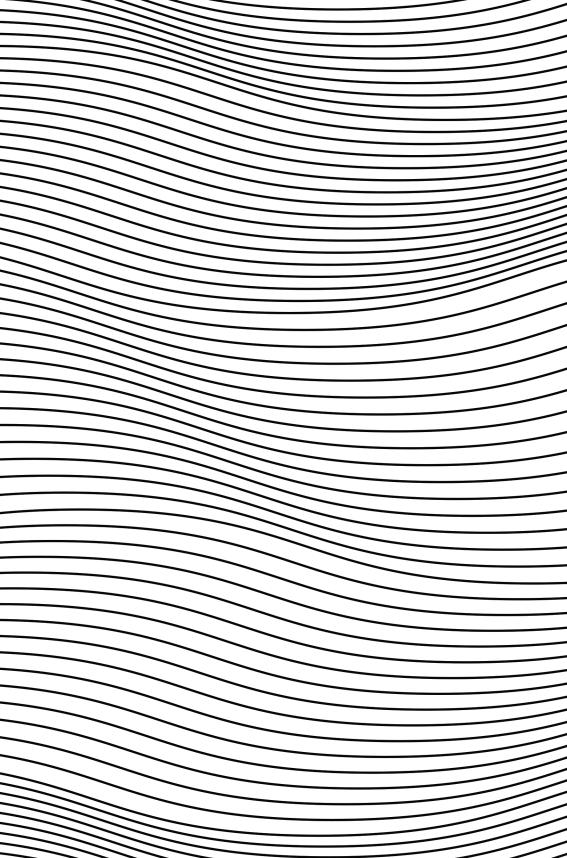

### بَابُ مَنْ سَبَّ الدَّهْرَ فَقَدْ آذَى اللَّهَ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِِى إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا الدَّهُرُ ﴾ [الجاثية: ٢٤] الآية.

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ؛ يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، أُقَلِّبُ الْلَّهْ رَا اللَّهْ اللَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، أُقَلِّبُ اللَّهْلَ وَالنَّهَارَ».

وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ؛ فِإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ».

\* الإفادات:

### بَابٌ مَنْ سَبَّ الدَّهْرَ فَقَدْ آذَى اللَّهَ

أتى به الْمُصَنِّف لتحذير المُوحِّد أن من يسُبَّ شيئًا فيكون بذلك سابًّا للَّذِي أمره وسخَّره.

«فَقَدْ آذَى اللَّهَ» لا يلزم من الأذيَّة الضَّرر؛ فالإنسان يتأذَّى بسماع القبيح، ولكن لا يتضرَّر بذلك، ولهذا أثبت الله الأذيَّة في القرآن، ونفى أن يضرَّه شيءٌ.

- أقسام سبِّ الدهر:
- شركٌ أكبر: أن يسبَّ الدهر عَلَى أنه هو الفاعل، كأن يعتقد أنه هو الَّذِي يُقلِّب الأمور إِلَى الخير والشَّرِّ.

- مُحرَّمٌ: أن يسبَّ الدَّهر لا لاعتقاده أنَّه هو الفاعل، بل يعتقد أنَّ الله هو الفاعل، لكن يسبُّه لأنَّه محلُّ لهذا الأمر المكروه.

- جائزٌ: أن يقصد الخبر المحض دون اللَّوم، كأن يقول: تعبنا من حرّ هذَا اليوم، ومنه قول: ﴿ هَنذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴾.

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِىَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ﴾ [الجاثية: ٢٤] الآية.

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ؛ يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، أُقَلِّبُ اللَّهْرَ وَالنَّهَارَ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ؛ فِإنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ».

- هل الدَّهر من أسماء الله؟

ليس من أسماء الله عَزَّ وَجَلَّ الدّهر، وذلك لأسباب:

[١] سياق الآية يردُّه، ولو كان من أسمائه لكان اعتقادًا الجاهليَّة صحيحًا .

[٢] سياق الحديث يردُّ هذَا أيضًا.

[٣] من جعل الدُّهر هو (الله) فقد جعل المَخلوق هو الخالق.

[٤] أسماء الله كلُّها حُسنى بالغةُ في الحسن أكمله، ولها معنَى، والدَّهر لا حُسن فيه.

[٥] أسماء الله كلُّها مُشتَّقَّةُ، والدَّهر اسمٌ جامدٌ.

[٦] جاء النَّهَي عن سبِّ الدَّابَّة والرِّيح والحُمَّى.

# بَابُ التَّسَمِّي بِقَاضِي الْقُضَاةِ وَنَحْوهِ

فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِنَّ أَخْنَعَ إِسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ: رَجُلٌ تَسَمَّى: مَلَكَ الْأَمْلَاكِ؛ لَا مَالِكَ إِلَّا اللَّهَ».

قَالَ سُفْيَانُ: «مِثْلُ شَاهَانْ شَاهْ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «أَغْيَظُ رَجُل عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ».

قَوْلُهُ: ﴿أَخْنَعُ ﴾ يَعْنِي أَوْضَعَ.

### \* الإفادات:

# بَابُ التَّسَمِّي بِقَاضِي الْقُضَاةِ وَنَحْوِهِ

أي كوضع الشَّخص لنفسه هذَا الاسم، أو رضاه به من غيره، وقد أتى به الْمُصَنِّف لتحذير المُوحِّد من التَّعدِّي عَلَى جانب الرُّبوبيَّة.

- ما حكم التَّسَمِّي بقاضي القضاة؟
  - كبيرةٌ إن قصد به مُجرَّد التسمية.
- شركٌ أكبر إذا اعتقد بأنَّه قاضٍ عَلَى كلِّ قاضي حَتَّى عَلَى الله عَنَّ وَجَلَّ.
- جائزٌ والأفضل ألَّا يفعل إن قيَّدناه وحصرناه بطائفةٍ أو بلدٍ أو

### زمانٍ.

فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِنَّ أَخْنَعَ السَّمِ عِنْدَ اللَّهِ: رَجُلُ تَسَمَّى: مَلَكَ الْأَمْلَاكِ؛ لَا مَالِكَ إِلَّا اللَّهَ». قَالَ شُفْيَانُ: ﴿مِثْلُ شَاهَانْ شَاهُ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ».

قَوْلُهُ: «أَخْنَعُ» يَعْنِي أَوْضَعَ.

«أَخْنَعُ»: عُوقب بنقيض قصده، ومثله كلُّ ما دلَّ عَلَى الجبروت والسُّلطة والتعظيم.

«أَغْيَظُ»: فيه إثبات الغيظ لله، فهي صفةٌ تليق به، والظَّاهر أنَّها أشدُّ من الغضب.

# بَابُ اِحْتِرَامِ أُسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَغْيِيرُ الِاسْمِ لِأَجْل ذَلِكَ

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يُكْنَى أَبِهَ الْحَكَمِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ».

فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا إِخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتُوْنِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ؛ فَرَضِي كِلَا الْفَرِيقَيْنِ. فَقَالَ: «مَا أَحْسَنَ هَذَا! فَمَا لَكَ مِنَ الْولَدِ؟ »، فَرَضِي كِلَا الْفَرِيقَيْنِ. فَقَالَ: «مَا أَحْسَنَ هَذَا! فَمَا لَكَ مِنَ الْولَدِ؟ »، قُلْتُ: شُرَيْحٌ، قُلْتُ: شُرَيْحٌ، قُلْتُ: شُرَيْحٌ، قَالَ: «فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟ » قُلْتُ: شُرَيْحٌ، قَالَ: «فَالَ: «فَأَنْتَ أَبُو مُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: «فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟ » قُلْتُ: شُرَيْحٌ، قَالَ: «فَأَنْتَ أَبُو مُسْلِمٌ وَعَبْدُهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْدُهُ.

#### \* الإفادات:

بَابٌ إِحْتِرَامُ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَغْيِيرُ الِاسْمِ لِأَجْلِ ذَلِكَ أتى به الْمُصَنِّف ليُبيِّن حال المُوحِّد من التَّأَدُّب مع الله وأسمائه وصفاته ودينه وأنبيائه.

- أقسام أسماء الله عَزَّ وَجَلَّ:
- مختصَّةٌ: ما لا يصحُّ إِلَّا لله، فَهذَا لا يُسمَّى به غيره، وإن سُمِّي به وجب تغييره، مثل: الله، الرحمن، ربُّ العالمين، وما أشبه ذلك.
- غير مختصَّة: ما يصحُّ أن يُسمَّى به غير الله، مثل: الرَّحيم والسَّميع والبصير، فإن لوحظت الصفة مُنِع من التَّسمِّي به، وإن لم

تُلاحظ الصفة جاز التسمي به عَلَى أنه علمٌ محضٌ.

عَنْ أَبِي شُرِيْحِ أَنَّهُ كَانَ يُكْنَى أَبِا الْحَكَمِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ هُو الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ»، فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا إِخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ؛ فَرَضِي كِلَا الْفَرِيقَيْنِ. فَقَالَ: "مَتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ؛ فَرَضِي كِلَا الْفَرِيقَيْنِ. فَقَالَ: "مَا أَحْسَنَ هَذَا! فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟ »، قُلْتُ: شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللّهِ، قَالَ: "فَمَنْ أَكْبُرُهُمْ مْ؟ » قُلْتُ: شُرَيْحٌ، قَالَ: "فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ». وَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ.

الكنية: ما صُدِّر بـ (أب) أو (أم) أو (أخ) أو (عم) أو (خال)، وَهذَا الاسم الَّذِي جُعل لهذا الرجل لوحِظ فيه معنى الصفة وهي الحكم، فصار بذلك مطابقًا لاسم الله، وليس لمجرَّد العلميَّة المحضة، بل للعَلَميَّة المُتضمنة للمعنى، وبهذا يكون مشاركًا لله في ذلك، ولهذا كنَّاه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بما ينبغي أن يُكنَّى به، ولم يأمره بإعادة العقيقة.

# بَابُ مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ أَوْ الْقُرْآنِ أَوْ الرَّسُولِ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا خَوُضُ وَنَلْعَبُ ﴾ [التوبة: ٦٥] الآية.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَقَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضِ -: أَنَّهُ قَالَ رَجُلُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: مَا رَأَيْنَا مِشْلَ قُرَّائِنَا هَؤُلَاءِ ؟ أَرْغَبَ بُطُونًا ، وَلَا أَكْذَبَ أَلْسُنَا، وَلَا أَكْذَبَ أَلْسُنَا، وَلَا أَجْبَنَ عِنْدَ اللَّهَاء - يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ الْقُرَّاء - .

فَقَالَ لَهُ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ، لَأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَذَهَبَ عَوْفٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَهُ، فَوَجَدَ الْقُرْآنَ قَدْ سَبَقَهُ، فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ اِرْتَحَلَ وَرَكِبَ نَاقَتَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا كُنَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ اِرْتَحَلَ وَرَكِبَ نَاقَتَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَتَحَدَّثُ حَدِيثَ الرَّحْب، نَقْطَعُ بِهِ عَنَاءَ الطَّرِيقِ.

قَالَ إِبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مُتَعَلِّقًا بِنِسْعَةِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ الْحِجَارَةَ تَنْكُبُ رِجْلَيْهِ، وَهُوَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: ﴿ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ وَرَسُولِهِ عَنَّتُمُ تَسُّتَهُ زِءُونَ ﴾ ؟ مَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ، وَمَا يَزِيدُهُ عَلَيْهِ.

### \* الإفادات:

بَابُ مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ أَوْ الْقُرْآنِ أَوْ الرَّسُولِ

أتى به الْمُصَنِّف لبيان نفي أصل التَّوحيد عن المُستهزئ، وكيفيَّة التَّعامُل معه، ووجوب حفظ اللسان.

من سخر واستهزأ بالله أو بآياته الكونيَّة أو الشرعيَّة أو برسله كفر كفران: كفرًا أكبر؛ لأنَّ مُنافاة الاستهزاء للإيمان منافاة عظيمة، والكفر كفران:

- كفر معارضة: وهو أعظم وأشدُّ، ككفر أبي جهل وأبي لهبٍ.

- كفر إعراض: لا يدخل في دين الله، ولا يتعرَّض له بالإرصاد والمحاربة.

والمستهزئ كافرٌ كفر معارضة؛ فهو أعظم ممّن يسجد لصنم فَقَطْ، وَهِ ذِه المسألة خطيرةٌ جدًّا، فرُبَّ كلمةٍ أوقعت بصاحبها البلاء بل والهلاك وهو لا يشعر، فقد يتكلّم الإنسان بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النّار.

فمن استهزأ بِالصَّلَاةِ -ولو نافلةً-، أو بِالزَّكَاةَ، أو الصوم، أو الحجّ؛ فهو كافرٌ بإجماع المسلمين، كذلك من استهزأ بالآيات الكونيَّة بأن قَالَ مثلًا: إنَّ وجود الحرِّ في أيَّام الشِّتاء سَفهُ، أو قَالَ: إنَّ وجود البرد في أيام الصيف سَفَهُ؛ فَهذَا كفرٌ مخرجٌ من الملَّة؛ لأنَّ

الْرَّبَّ تَعَالَى كلُّ أفعاله مبنيَّةٌ عَلَى الحكمة، وقد لا نستطيع بلوغها، بل لا نستطيع بلوغها.

العلماء اختلفوا فيمن سَبَّ الله أو رسوله أو كتابه هل تُقبل توبته عَلَى قولين:

- لا تقبل، ويقتله السلطان: ولا يُصلَّى عليه، ولا يُدعى له بالرحمة، ويُدفَن في محلَّ بعيدٍ عن قبور المسلمين، ولو قَالَ إنَّه تاب؛ لأنَّ هذِه ردَّةٌ أمرها عظيمٌ وكبيرٌ لا تنفع فيها التوبة.

- تُقبل بشروط:

[١] أن نعلم صدق توبته.

[٢] أن يُثني عَلَى الله.

[٣] وأن يتبرأ مِمَّا قَالَ.

لكن سابُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقبل توبته ويجب عَلَى السُّلطان قتله لحقًه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإذا قتل غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين.

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ [التوبة: ٦٥] الآية.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَقَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضِ-: أَنَّهُ قَالَ رَجُلُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرُّ ائِنَا هَؤُلَاءِ ؟ أَرْغَبَ بُطُونًا، وَلَا أَكْذَبَ أَلْسُنَا، وَلَا تَبُوكَ: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرُّ ائِنَا هَؤُلَاءِ ؟ أَرْغَبَ بُطُونًا، وَلَا أَكْذَبَ أَلْسُنَا، وَلَا

أَجْبَنَ عِنْدَ اللَّقَاءِ - يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ الْقُرَّاءَ-، فَقَالَ لَهُ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ، لَأُخْبِرنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَذَهَبَ عَوْفٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَذَهَبَ عَوْفٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَذَهَبَ عَوْفٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَذَه سَبَقَهُ، فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ الرَّتَحَلَ وَرَكِبَ نَاقَتَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ارْتَحَلَ وَرَكِبَ نَاقَتَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ارْتَحَلَ وَرَكِبَ نَاقَتَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ارْتَحَلَ وَرَكِبَ نَاقَتَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ارْتَحَلَ وَرَكِبَ نَاقَتَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولِ اللَّهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ الْمَعْرَاهُ حَدِيثَ الرَّكُ عَبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحَدَّثُ حَدِيثَ الرَّكِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَتَحَدَّثُ حَدِيثَ الرَّكُ عِبِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَتَحَدَّثُ حَدِيثَ الرَّكِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عُرِيثَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْوَلِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قَالَ إِبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مُتَعَلِّقًا بِنِسْعَةِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ الْحِجَارَةَ تَنْكُبُ رِجْلَيْهِ، وَهُو رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ الْحِجَارَةَ تَنْكُبُ رِجْلَيْهِ، وَهُو يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أَبِاللّهِ وَ اَينِهِ وَرَسُولِهِ كُنُتُمُ تَسُتَهُ زِءُونَ ﴾ [التوبة: ٦٥] مَا وَسَلَّمَ: ﴿ أَبِاللّهِ وَمَا يَزِيدُهُ عَلَيْهِ.

- من فوائد الحديث:
- ١ بيان علم الله بما سيكون، فالله عالمٌ ما كان وما سيكون.
  - ٢- النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحكم بما أنزل الله إليه.
    - ٣- الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من أعظم الكفر.
      - ٤ أنَّ المستهزئ بالله يكفر.
      - ٥ استعمال الغلظة في مَحلِّها.
      - ٦- قبول توبة المستهزئ بشروطها.

#### \* تنبيهات:

- (١) الَّـذِي يحضر السَّبَّ مثل الَّذِي يسُبُّ، إِلَّا إِذَا أَنكر أَو انصرف، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِي ٱلْكِنكِ أَنَ إِذَا سَمِعَنْمُ ءَايكِ ٱللَّهِ يُكُفَّرُ بِهَا وَيُسْنَهُزَأُ بِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ [النساء: ١٤٠].
- (٢) إيَّاك وذكر القرآن أو الحديث ليضحك النَّاس، وكن خائفًا عند ذكرهما.
- (٣) إذا كان الكلام محتملًا للسّبِ ننبِّه قائله، فإن تاب وَإِلّا فهو مستهزئ.
- (٤) الحذر من العجب والغرور؛ لأنَّ الحسنة قد تدخل الجَنَّة، وَالسَّيِّئَة قد تدخل النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّيِّئَة قد تدخل النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى تبوك ثُمَّ حصل منه ما حصل.

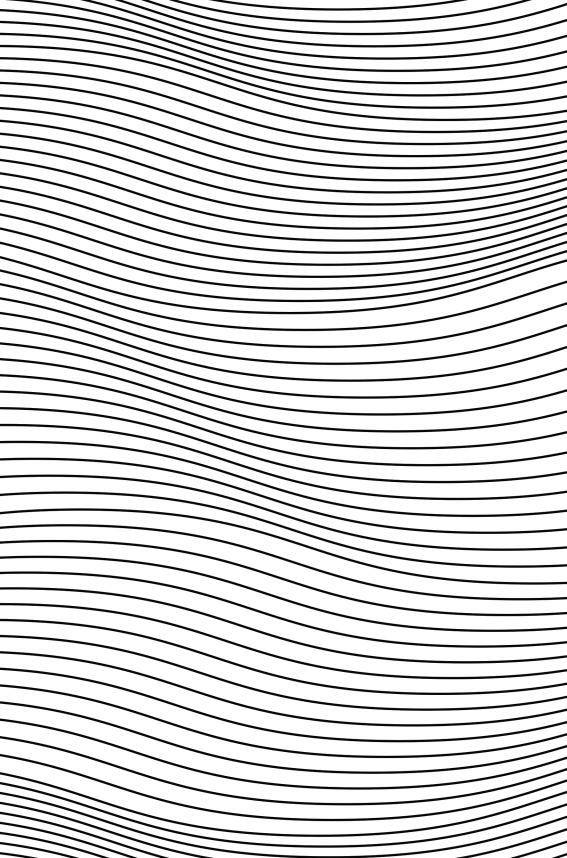

# بَابُ مَا جاءَ في قَوْل اللَّهِ تَعَالَى:

﴿ وَلَهِنَ أَذَقَنَكُ رَحْمَةً مِنَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَ هَلَا لِي ﴾ الآية. قَالَ مُجَاهِدٌ: «هَذَا بِعَمَلِي وَأَنَا مَحْقُوقٌ بِهِ». وَقَالَ إِبْنُ عَبَّاسٍ: «يُرِيدُ مِنْ عِنْدِي».

وَقَوْلُهُ: ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي ﴾ [القصص: ٧٨].

قَالَ قَتَادَةُ: «عَلَى عِلْمِ مِنِّي بِوُجُوهِ الْمَكَاسِبِ». وَقَالَ آخَرُونَ: «عَلَى عِلْمٍ مِنَّا اللَّهِ أَنِّي لَهُ أَهْلُ»، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ مُجَاهِدٍ: «أُوتِيتُهُ عَلَى شَرَفٍ».

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ ثَلَاثَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ ثَلَاثَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ فَأَرَادَ اللَّهُ أَنَّ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَكُرَادَ اللَّهُ أَنَّ يَبْتَلِيهُمْ مَ فَكَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِي اللَّذِي قَدْ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنًا حَسَنًا، وَيَذْهَبُ عَنْهُ قَذَرَهُ، فَأَعْطِي لَوْنًا حَسَنًا وَجَلَدُ حَسَنًا، قَالَ: فَالَّ اللَّهُ لِللَّهُ لَكَ وَيَعْدَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا. وَجَلَدُ اللَّهُ لَكَ فِيهَا.

قَالَ: فَأَتَى الْأَقْرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شيءٍ أحبُّ إليكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنُ، وَيَذْهَبُ عَنِّهُ، وَأَعْطِيَ وَيَذْهَبُ عَنِّهُ، وَأَعْطِيَ

شَعْرًا حَسَنًا، فَقَالَ: أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُ أَوْ الْإِبِلُ، فَأَعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا، قَالَ: بَارِكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا.

فَأَتَى الْأَعْمَى، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللَّهُ إِلَيْ بَصَرِي فَأَبْصِرُهُ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ بَصَرِي فَأُبْصِرُهُ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ بَصَرِي فَأُبْصِرُهُ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ، فَأُعْطِي شَاةً وَالِدًا؛ فَأُنْتَجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا، فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَم. فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَم.

قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، قَد انقطعت بي الحبالُ في سَفَرِي؛ فَلَا بَلَاغِ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، قد انقطعت بي الحبالُ في سَفَرِي؛ فَلَا بَلَاغِ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجَلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ: بَعِيرًا أَسْأَلُكَ بِهِ فِي سَفَرِي، فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ. فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ! أَتَبَلَّغُ بِهِ فِي سَفَرِي، فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ. فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ! أَلَى مُن تَكُنْ أَبُرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ، فَقِيرًا، فَأَعْطَاكَ اللَّهُ المالَ؟! فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ! فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرِكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ.

قَالَ: وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مَثلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا؛ فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ .

قَالَ: وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ، قَدْ إِنْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي؛ فَلَا بَلَاغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ شَيلٍ، قَدْ إِنْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي؛ فَلَا بَلَاغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؛ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَخُدْ مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي، فَخُدْ مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي، فَخُدْ مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا

شِئْتَ، فَوَاللَّهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بشيءٍ أخذته للهِ، فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ؛ فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ؛ فَقَد رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ». أَخْرِ جَاهُ.

#### \* الإفادات:

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَهِنَ أَذَفَّنَهُ رَحْمَةً مِّنَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَ هَذَا لِي ﴾ الْآيةِ.

أتى به الْمُصَنِّف لبيان الواجب عَلَى الموحِّد قبل حلول النعمة وبعد وجودها.

قَالَ مُجَاهِدٌ: «هَذَا بِعَمَلِي وَأَنَا مَحْقُوقٌ بِهِ». وَقَالَ إَبْنُ عَبَّاسٍ: «يُرِيدُ مِنْ عِنْدِي».

أنَّ الإنسان إذا أضاف النعمة إِلَى عمله وكسبه ففيه نوعٌ من الإشراك في الرُّبوبيَّة، وإذا أضافها إِلَى الله لكنَّه زعم أنه مستحقُّ لذلك، وأنَّ ما أعطاه الله ليس محض تَفَضُّلٍ لكن لأنَّه أهلُ؛ ففيه نوعٌ من التَّعلِّي والتَّرفُّع في جانب العبودية.

وَقَوْلُهُ: ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِى ﴾ [القصص: ٧٨].

قَالَ قَتَادَةُ: «عَلَى عِلْمٍ مِنِّي بِوُجُوهِ الْمَكَاسِبِ». وَقَالَ آخَرُونَ: «عَلَى عِلْمٍ مِنِّي بِوُجُوهِ الْمَكَاسِبِ». وَقَالَ آخَرُونَ: «أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللَّهِ أَنِّي لَهُ أَهْلُ»، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ مُجَاهِدٍ: «أُوتِيتُهُ عَلَى شَرَفٍ».

وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من الفوائد: والعِبَر شيءٌ كثيرٌ جدًّا، منها:

- القصص تأتي في الكتاب وَالسُّنَّة لأجل الاعتبار والاتّعاظ.
- بيان قدرة الله بإبراء الأبرص والأقرع والأعمى بمجرَّد مسح المَلَك لهم.
- أنَّ الملائكة يتشكلون حَتَّى يكونوا عَلَى صورة البشر، لكن بأمر الله لهم.
  - أنَّ الملائكة أجسامٌ وليسوا أرواحًا أو معاني أو قوَّى فَقَطْ.
    - حرص الرُّواة عَلَى نقل الحديث بلفظه.
- أنَّ الإنسان لا يلزمه الرِّضا بالمَقضيّ، ويجب عليه الرِّضا بالقضاء الَّـذِي هو فعل الله، ففرقٌ بين فعل الله والمَقضيُّ، والمَقضيُّ ينقسم إِلَى مصائب لا يلزم الرضا بها، وَإِلَى أحكامٍ شرعيَّة يجب الرِّضا بها.
  - جواز الْدُّعَاء المُعلَّق.
- جواز التَّنزُّل مع الخصم فيما لا يُقرُّ به المُتنزِّل لأجل إفحام الخصم.
  - أنَّ بركة الله لا نهاية لها، ولهذا كان لهذا وادٍ من الإبل.
    - بيان أنَّ شرك كلِّ نعمةٍ بحسبها.
  - جواز أن يتمثَّل الإنسان بحالٍ ليس هو عليها في الحقيقة.
    - أنَّ الابتلاء قد يكون عامًّا وظاهرًا، وقصتهم مشهورة.
- فضيلة الورع والزهد، وأنه قد يجرُّ صاحبه إِلَى ما تُحمد

### عقباه، كالأعمى.

- ثبوت الإرث في الأمم السابقة.
- أنَّ من صفات الله الرِّضا والسَّخط والإرادة، فنثبتها لله عَلَى الوجه اللائق به.
- أنَّ الصُّحبة تُطلق عَلَى المُشاكلة في شيءٍ من الأشياء و لا يلزم منها المقارنة.
  - اختبار الله للنَّاسِ بما أنعم عليهم به.
  - أنَّ التذكير قد يكون بالأقوال أو الأفعال أو الهيئات.
    - شكر النعمة له ثلاث أركان:
      - [١] الاعتراف بها في القلب.
        - [٢] الثناء عَلَى الله باللسان.
    - [٣] العمل بالجوارح بما يرضى المنعم.

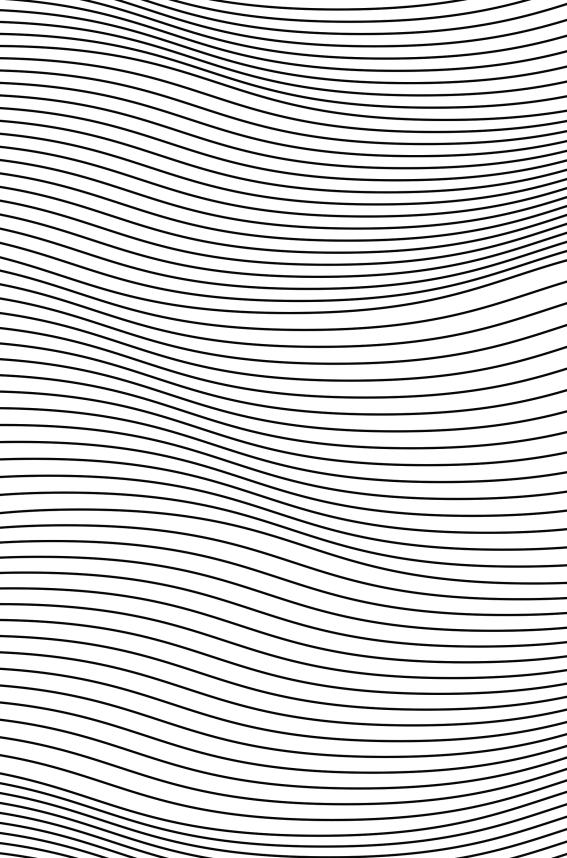

### بَابُ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى:

﴿ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ شُرِّكَاءَ فِيمَا ءَاتَنْهُمَا ﴾ الآية.

قَالَ إِبْنُ حَزْمٍ: «إِتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمٍ كُلِّ إِسْمٍ مُعَبَّدٍ لِغَيْرِ اللهِ ؟ كَعَبْدِ عَمْرِوٍ وَعَبْدِ الكَعْبَةِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، حاشَا: عَبْدَ المُطَّلِبِ ».

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -فِي الآيةِ قَالَ: «لِمَا تَغَشَّاهَا آدَمُ؛ حَمَلَتْ، فَأَتَاهُمَا إِبْلِيْسُ، فَقَالَ: إِنِّي صَاحِبُكُمَا اَلَّذِي أَخْرَجَكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، لَتُطِيعُنِّي، أَوْ لَأَجْعَلَنَّ لَهُ قَرْنَيْ أَيِّلٍ، فَيَخْرُجُ مِنْ بَطْنِكِ، فَيَشُقُّهُ، الْجَنَّةِ، لَتُطِيعُنِّي، أَوْ لَأَجْعَلَنَّ لَهُ قَرْنَيْ أَيِّلٍ، فَيَخْرُجُ مِنْ بَطْنِكِ، فَيَشُعَلُهُ، وَلَأَفْعَلَنَّ -يُخَوِّفُهُمَا-، سَمِّيَاهُ: عَبْدَ الْحَارِثِ، فَأَبَيَا أَنْ يُطِيْعَاهُ، وَلَأَفْعَلَنَّ وَلَأَفْعَلَنَّ -يُخَوِّفُهُمَا-، سَمِّيَاهُ: عَبْدَ الْحَارِثِ، فَأَبَيَا أَنْ يُطِيْعَاهُ، فَخَرَجَ مَيِّتًا، ثُمَّ حَمَلَتْ فَأَتَاهُمَا، فَذَكَرَ لَهُمَا، فَأَدْرَكَهُمَا حُبُّ الْولَدِ، فَضَرَجَ مَيِّتًا، ثُمَّ حَمَلَتْ فَأَتَاهُمَا، فَذَكَرَ لَهُمَا، فَأَدْرَكَهُمَا حُبُّ الْولَدِ، فَشَرَكَاءَ فِيمَآ ءَاتَنَهُمَا ﴾ فَضَرَجَ مَيِّتًا، ثُمَّ حَمَلَتْ فَذُلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ جَعَلَا لَهُ شَرَكَاءَ فِيمَآ ءَاتَهُمَا ﴾ فَسَمَّيَاهُ: عَبْدَ الْحَارِثِ؛ فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ جَعَلَا لَهُ شَرَكَاءَ فِيمَآ ءَاتَهُمَا ﴾ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَلْكَاءَ فِيمَآ ءَاتَهُمَا ﴾ وَاللهُ اللهُ اللهُ

وَلَهُ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ عَنْ مُجاهِدٍ فِي قولِهِ: ﴿ لَهِنَ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا ﴾ ، قَالَ: «أَشْفَقَا أَلَّا يَكُونَ إِنْسَانًا»، وَذَكَرَ مَعْنَاهُ عَنْ ٱلْحَسَنِ وَسَعِيدٍ وَضَعِيدٍ وَغَيْرِهِمَا.

\* الإفادات:

بَابٌ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنَهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَنَهُمَا ﴾ [الأعراف: ١٩٠] الآية.

أتى به الْمُصَنِّف لبيان حال المُوحِّد عند حلول النِّعم، وتحريم كلِّ اسم مُعبَّدٍ لغير الله.

- نوع الشِّرْك المقصود في الآية:
- شركٌ أكبر: يعتقد أنَّ الَّذِي أتى بهذا الولد هو الوليُّ الفلانيُّ ونحوه؛ لأنَّهما أضافا الخلق إِلَى غير الله.
- شركٌ أصغر: يضيف سلامة المولود ووقايته إِلَى الأطباء ونحوهم؛ لأنَّه أضاف النعمة إِلَى السبب ونسي المسبِّب.
- شركٌ أصغر: في العبودية بأن يقدِّم محبته عَلَى محبة الله ويلهيه عن طاعته، فكيف نجعل هذا الولد ندًّا لله في المحبَّة.
- قَالَ إِبْنُ حَزْمٍ: «إِتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمٍ كُلِّ إِسْمٍ مُعَبَّدٍ لِغَيْرِ اللهِ؛ كَعَبْدِ عَمْرِوٍ وَعَبْدِ الكَعْبَةِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، حاشَا: عَبْدَ المُطَّلِب».
- لا يجوز التعبيد لغير الله، ومن استدلَّ بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أنا ابن عبد المُطَّلِب» نرد عليه:
- [١] هـذَا مـن الأحاديث المتشابهة، وعندنا نصوصٌ بيِّنةٌ محكمةٌ تـردُّ هذَا.
- [۲] هـذًا الحديث من بـاب الإخبـار، وليس مـن بـاب الإنشـاء والإقـرار.
- [٣] النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُسمِّ به أحدًا، ولم يأذن لأحدٍ من صحابته بذلك أو يقرَّ به.

[٤] هـذَا الاسم عُرف بـه النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولـو قَالَ: «ابـن عبـد الله» مـا عرفـه النَّاس.

[٥] الرَّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتكلَّم عن شيءٍ وقع وانتهى ومضى، وقد مات عبد المطلب.

[7] عبد المُطلب ليس اسمًا، بل هو لقبٌ، وَإِنَّمَا اسمه شيبة الحمد، وأبوه هاشم، أرسله صغيرًا إِلَى المدينة عند أخواله بني النَّجَّار ليتعلَّم ويترعرع، فلمَّا قدم عمُّه المُطلب المدينة أخذ معه شيبة الحمد، فلمَّا وصل به مكَّة تغيَّر لونه من طول السفر، فَقَالَ النَّاس: من هذَا العبد؟ فقالوا: عبد المُطلب -وعبودية الرق لا إشكال فيها-، فألصق به اللقب، وبهذا يزول الإشكال.

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي الآيَةِ - قَالَ: «لِمَا تَعَشَّاهَا آدَمُ؛ حَمَلَتْ، فَأَتَاهُمَا إِبْلِيْسُ، فَقَالَ: إِنِّي صَاحِبُكُمَا اَلَّذِي أَخْرَجَكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، لَتُطِيعُنِّي، أَوْ لَأَجْعَلَنَّ لَهُ قَرْنَيْ أَيِّلٍ، فَيَخْرُجُ مِنْ بَطْنِكِ، فَيَشُقُّهُ، الْجَنَّةِ، لَتُطِيعُنِّي، أَوْ لَأَجْعَلَنَّ - يُخَوِّفُهُمَا -، سَمِّيَاهُ: عَبْدَ الْحَارِثِ، فَأَبَيَا أَنْ يُطِيْعَاهُ، وَلَأَفْعَلَنَّ - يُخَوِّفُهُمَا -، سَمِّيَاهُ: عَبْدَ الْحَارِثِ، فَأَبَيَا أَنْ يُطِيْعَاهُ، فَخَرَجَ مَيِّئًا، ثُمَّ حَمَلَتْ فَأَتَاهُمَا، فَذَكَرَ لَهُمَا، فَأَدْرَكَهُمَا حُبُّ الْوَلَدِ، فَضَرَجَ مَيِّاهُ : ﴿ جَعَلَا لَلهُ شُرَكَامُ فِيمَا عَاتَنَهُمَا ﴾ فَضَرَجَ مَيِّئًا، ثُمَّ حَمَلَتْ فَذَكِرِ فَوْلُهُ: ﴿ جَعَلَا لَلهُ شُرَكَاءَ فِيمَا عَاتَنَهُمَا ﴾ وَسَمَّيَاهُ: عَبْدَ الْحَارِثِ؛ فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ جَعَلَا لَلهُ شُرَكَاءَ فِيمَا عَاتَنَهُمَا ﴾ وَابْنُ أَبِي حَارِثِ؛ فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءً فِيمَا عَاتَنَهُمَا ﴾ وَابْنَ أَبِي حَارِثِ؛ فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ جَعَلَا لَهُ شَرَكَاءً فِيمَا عَاتَنَهُمَا ﴾

وَلَهُ بِسَنَدِ صَحِيْحٍ عَنْ مُجاهِدٍ فِي قولِهِ: ﴿ لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا ﴾ ، قَالَ: ﴿ أَشْفَقَا أَلَّا يَكُونَ إِنْسَانًا » ، وَذَكَرَ مَعْنَاهُ عَنْ الْحَسَنِ وَسَعِيدٍ وَضَعِيدٍ وَخَيْرِهِمَا.

- هذِه القصة باطلةٌ من وجوه:
- (١) ليس في ذلك خبرٌ صحيحٌ عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ابن حزم رحمه الله: «إنها مكذوبة موضوعة».
  - (٢) يمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة ولا يذكر توبتهما.
    - (٣) الأنبياء معصومون من الشِّرْك باتِّفاق العلماء.
- (٤) أنَّ النَّاس يأتون آدم يوم القيامة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصيةٌ، ولو وقع الشَّرْك؛ لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى.
- (٥) قَـالَ لهما الشـيطان: «إنِّـي صَاحبكما»، وَهــذَا لا يقوله من يريد الإغواء.
- (٦) لا يمكن أن يصدِّقها أنَّ الشيطان يجعل له قرني أيِّل، فَهذَا شركٌ في الربوبية.
- (٧) في الآية (يشركون) بضمير الجمع، ولو كان آدم وحوَّاء لقال يُشركان.
- (٨) وعَلَى هـ ذَا يكون تفسير الآية عائـدًا إِلَى جنس بني آدم الَّذِينَ أَشـركوا شـركًا حقيقيًّا، فإنَّ منهم مشـركًا ومنهـم موحِّدًا.

### بابُ قول اللهِ تَعَالَى:

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَشَمَآءُ ٱلْحُسُنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِى ٓ أَسْمَنَ بِهِ ۗ ﴾ الآية.

ذَكَرَ اِبْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ﴿ يُلْحِدُونَ فَيُ اللَّهُ عَنْهُمَا: ﴿ يُلْحِدُونَ ﴾.

وَعَنْهُ: «سَمُّوا اَللَّاتَ مِنَ الإله، والعُزَّى مِنَ العَزِيزِ».

وعن الأعمش: «يدخلون فيها ما ليس منها».

\* الإفادات:

بابُ قولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسُنَى فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آسَمَنَ بِهِ الآية.

في هذَا الباب ردُّ عَلَى من قَالَ: كتاب التوحيد لا يحتوي إِلَّا عَلَى توحيد الألوهية، وقد أتى به الْمُصَنِّف لتحذير الموحِّد من الإلحاد في أسماء الله وصفاته، ومن أجل بيان وجوب إثبات أسماء الله تَعَالَى وصفاته، ومن أجل أن التوسل المشروع والتوسل الممنوع.

ذَكَرَ اِبْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ﴿ يُلْحِدُونَ فَيُ اللَّهُ عَنْهُمَا: ﴿ يُلْحِدُونَ ﴾.

وَعَنْهُ: «سَمُّوا اَللَّاتَ مِنَ الإله، والعُزَّى مِنَ العَزِيزِ».

وعن الأعمش: «يدخلون فيها ما ليس منها».

﴿ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ دعاء الله عَزَّ وَجَلَّ بأسمائه له معنيان:

- دعاء عبادة: بأن تتعبد لله بما تقتضيه تلك الأسماء، فمثلًا: البصير يقتضي أن تتعبّد لله بمقتضى ذلك البصر، بحيث لا يرى منك فعلًا يكرهه منك.
- دعاء مسألة: بأن تُقدِّمها بين يدي سؤالك متوسِّلًا بها إِلَى الله، كقول: «فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني؛ إنَّك أنت الغفور الرحيم».
- الإلحاد: الميل بها عمَّا يجب اعتقاده فيها، وينقسم الإلحاد إِلَى:
  - إلحادٌ في الأسماء والصفات، وهو أنواع:
  - [١] ينكر الأسماء كلَّها أو بعضها كالجهمية.
  - [٢] يثبت الاسم وينكر الصفة، كقولهم: سميعٌ بلا سمع.
    - [٣] يجعلها دالَّةٌ عَلَى التشبيه؛ كالممثلة.
  - [٤] يشتقُّ من أسماء الله أسماء للأصنام، كالعُزَّى من العزيز.
- [٥] يسمِّي الله بما لم يُسمِّ به نفسه، كمن قَالَ: إنَّ الله ثالث ثلاثة، أو أنَّه القادر عَلَى الاختراع.
  - إلحادٌ في الآيات: سواء كانت الآيات:

- (١) شرعيَّة: كمن قَالَ بأنَّ القرآن مخلوق.
- (٢) كونيَّة: كمن قَالَ بأنَّ الطبيعة تخلق الأشياء.

توحيد الأسماء والصفات هو: إفراد الله عَزَّ وَجَلَّ بما يثبت له من الصفات عَلَى وجه الحقيقة بلا تكييف ولا تعطيل.

آيات الله تنقسم إِلَى:

- آيات كونيَّة: كل المخلوقات من السَّموات والأرض... والإلحاد فيه إمَّا:
  - اعتقاد أن أحدًا سوى الله منفرد بها أو ببعضها.
    - اعتقاد أنَّ أحدًا مشارك لله.
      - اعتقاد أنَّ لله فيها معينًا.
  - آيات شرعيَّة: ما جاء به الرسل والإلحاد فيه إمَّا:
    - تكذيبها فيما يتعلَّق بالأخبار.
    - مخالفتها فيما يتعلَّق بالأحكام.
    - التحريف في الأخبار والأحكام.
      - التوسّل نوعان:
- توسُّل ممنوع: وهو التوسُّل بجاه المخلوق، أو بحق المخلوق ومنزلته، أو بذاته وهو إما شركٌ، وإما بدعة ووسيلة إلى الشرك.
- التوسّل المشروع: وهو الذي جاء في الكتاب والسنّة ذِكره والأمر به، ومن ذلك: الآية الكريمة في هذا الباب ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ

المُعُونُ عَهَا ﴾ الله على التوسّل بأسماء الله وصفاته هو المشروع فتقول: «يا رحمن ارحمن ارحمني» «يا غفور اغفرلي» «يا تواب تُب عليّ» وهكذا.

- وكذلك من التوسّل المشروع: التوسّل إلى الله عَزَّ وَجَلَّ بدعاء الصالحين، فإذا كان هناك رجلٌ صالح حيّ موجود تأتي إليه وتقول: «ادعُ الله لي أن يغفر لي، أن يرزقني، أن يشفيني» أو إذا قحط الناس طلبوا من الصالحين أن يدعوا إلى الله تعالى لهم بالغيث فهذا مشروع، ولو باشروا الدعاء بأنفسهم لأنفسهم لكان خيرًا لهم.

ومن التوسّل المشروع أيضاً: التوسل بالأعمال الصالحة إلى الله، فيجوز مثلاً التوسل إلى الله بالإيمان، قال تَعَالَى: ﴿ رَبَّنَا ءَامَنَا بِمَا أَنزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴾.

### بَابُ لَا يُقَالُ: اَلسَّلَامُ عَلَى اللهِ

فِي «اَلصَّحِيحِ» عَنِ إِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا إِذَا كُنَّا مِمْ عَلَى اللهِ مَعَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَلصَّلَاةِ؛ قُلْنَا: اَلسَّلَامُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِه، السَّلامُ عَلَى فُلَانٍ، فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا مَنْ عِبَادِه، السَّلامُ عَلَى فُلَانٍ، فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُولُوا: اَلسَّلَامُ عَلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ هُو اَلسَّلَامُ».

### \* الإفادات:

## بَابٌ لَا يُقَالُ: اَلسَّلَامُ عَلَى اللهِ

أتى به الْمُصَنِّف لتحذير المُوحِّد من الألفاظ الَّتِي تنافي الأدب مع الله، فمعنى السلام: الْدُّعَاء للمُسلَّم عليه بالسلامة من الآفات، فلا يُقال السلام عَلَى الله، لماذا؟

[١] لأنَّه مخالفٌ للحقيقة، فالله يُدعى ولا يُدعى له، فه و غنيٌّ عنا، لكن يُثنى عليه بصفات الكمال.

[٢] لأنَّ مثل هذَا الْدُّعَاء يوهم النقص في حقِّه، إذ لا يُدعى لشيءِ بالسلام إِلَّا إذا كان قابلًا أن يتصف به، والله مُنزَّهُ عن النقص.

فِي «اَلصَّحِيحِ» عَنِ إِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا إِذَا كُنَّا مِمْ عَلَى اللهِ مَعَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَلصَّلَاةِ؛ قُلْنَا: اَلسَّلَامُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِه، السَّلامُ عَلَى فُلَانٍ، فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا

تَقُولُوا: اَلسَّلَام عَلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ اَلسَّلَامُ».

### السَّلَّامُ:

- اسمٌ ثبوتيٌّ سلبيٌّ.
- اسمٌ سلبيٌّ بمعنى أنَّه يُراد به نفي كلِّ نقصٍ أو عيبٍ يتصوَّره النِّهن أو يتخيَّله العقل.

فلا يلحقه نقصٌ في ذاته أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه، وثُبوتيٌّ بمعنى أنَّه يُراد به ثبوت هذا الاسم له، والصِّفة الَّتِي تضمنها وهي السَّلامة، والسَّلامة والسَّلامة معانٍ:

- التَّحيَّة؛ كما يُقال: سلِّم عَلَى فلانٍ.
- السَّلامة من النَّقص والآفات؛ كقولنا: السَّلام عليك أَيُّهَا النَّبِيِّ.
  - السَّلام اسمٌ من أسماء الله.

# بَابُ قَوْلُ اللهُمَّ اِغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ

فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: اللهُ مَّ إغْفِرْ لِي إِنْ شِئْت، اللهُ مَّ اِغْفِرْ لِي إِنْ شِئْت، اللهُ مَّ اِزْحَمْنِي إِنْ شِئْت، لِيَعْزِمِ اَلْمَسْ أَلَةَ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ».

وَلِمُسْلِم: «وَلْيُعَظِّمْ اَلرَّغْبَةَ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ».

#### \* الإفادات:

بَابٌ قَوْلُ اللهُمَّ إغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ

أتى به الْمُصَنِّف لتحذير المُوحِّد من الاستثناء في دعائه، واستشعاره لقدرة الله، فَهذَا الباب يُبيِّن كمالَ سُلطانِ الله عَزَّ وَجَلَّ وجودِه وفضلِه، والمَحضور في هذَا التَّعليق:

- أنها تُشعر بأنَّ الله له مُكرِهٌ، والأمر ليس كذلك.
- أنها تشعر بأنَّ هذَا أمرٌ عظيمٌ عَلَى الله قد يثقل عليه ويعجز عنه، وليس كذلك.
- أنَّها تُشعر باستغناء الإنسان عن الله، وَهـذَا غير لائقٍ وليس من الأدب.

فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَقُلنَ أَحَدُكُمْ: اللهُ مَّ إِغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللهُمَّ

اِرْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ ٱلْمَسْأَلَةَ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ».

وَلِمُسْلِمٍ: «وَلْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةَ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ».

- إذا علَّق العبد الدعاء بالمشيئة فإن ذلك يتضمن أمريْن:
- الأول: أن هـذا يـدل على فُتـوره في طلب الدعاء من الله تعالى وكأنـه غنيٌّ عن الله، ولا شـك أن العبـد مفتقرٌ إلى الله عَزَّ وَجَـلَّ في كل أحوالـه ولو كان من أكثر الناس مـالاً وأولاداً وملكاً.
- الثاني: كأنه يرى بأن الله جلّ وعلا قد يجيب الدعاء وهو كاره، ف (إن شئت)، معناه: أنا لستُ مُكرهاً لك، أخشى أن يشقّ عليك، وهذا لا يليق بالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ لأنه تنقص له، وفيه يتنقص التوحيد، ويدل على هذا المعنى قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في آخر الحديث: (فَإِنَّ اللهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ).

# بَابُ لَا يَقُولُ: عَبْدِي وَأُمَتِي

فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّئْ رَبَّكَ، وَضِّئْ رَبَّكَ، وَضِّئْ رَبَّكَ، وَلَيَقُلْ: فَتَايَ وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلَايَ. وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي، وَغُلَامِي».

#### \* الإفادات:

بَابٌ لَا يَقُولُ عَبْدِي وَأَمَتِي

أتى به الْمُصَنِّف لينبِّه الموحِّد عَلَى حسن استعمال الألفاظ، فقد عقد هذا الباب من أجل سدِّ الطرق الَّتِي تقضي إِلَى الشِّرْك وحماية جناب التوحيد، فإن العباد كلهم عبيد لله.

- حكم قول: عبدي أو أمتى:
- أن يضيفه إِلَى نفسه: هذا له صورتان:
- أن يكون بصيغة الخبر: كقول: «أطعمت عبدي» أو «أعتقت عبدي»، وَهذَا فيه تفصيل:
  - إذا قاله في غيبة العبد أو الأُمَّة فهو جائزٌ.
- إذا قاله في حضرة العبد أو الأُمَّة ننظر هل يترتب عليه مفسدةٌ تتعلَّق بالعبد أو بالسَّيِّد، فإن وجدت المفسدة مُنع وَإِلَّا فهو جائزٌ.

- أن يكون بصيغة النداء: كقول «يا عبدي»، فَهذَا منهيٌّ عنه.
- أن يضيف ه إِلَى غيره: مثل أن يقول: «عبد فلانٍ» أو «أمة فلانٍ»، فَهذَا جائزٌ.

فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّئْ رَبَّكَ، وَضِّئْ رَبَّكَ، وَلَيْقُلْ: فَتَايَ وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفْتَاتِي، وَغُلَامِي».

#### الولاية:

- ولاية مطلقة: وَهذِه لا تصلح لغيره، وهي:
- عامة: الشاملة لكل أحد لقوله: «ثُمَّ ردوا لمولاهم الحق».
- خاصة بالمؤمنين «ذلك بأنَّ الله مولى الَّذِينَ آمنوا وإن الكافرين لا مولى لهم».
- ولاية مقيدة مضافة: فَه ذِه تكون لغير الله، ولها في اللَّغَة معانى كثيرة.

# بَابُ لَا يُرَدُّ مَنْ سَأَلَ باللهَ

عَنِ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اسْتَعَاذَ بِالله؛ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنِ سَأَلَ بِالله؛ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ؛ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

#### \* الإفادات:

بَابٌ لَا يُرَدُّ مَنْ سَأَلَ بِاللهَ

أتى به الْمُصَنِّف ليبيِّن حال الموحِّد إذا سُئل بالله أنه يجيب تعظيمًا لله.

- أقسام السؤال بالله:
- السؤال بالله بالصيغة: مثل أن يقول: أسألك بالله.
- السؤال بشرع الله: أي: يسأل سؤالا يبيحه الشرع؛ كسؤال الفقير من الصَّدقة.
  - هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله أم لا؟
- السؤال من حيث هو مكروة أو مُحرَّمٌ إِلَّا لحاجةٍ أو ضرورةٍ، ولهذا بايع صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصحابه أن لا يسألوا النَّاس شيئًا،

### وَأُمَّا إِجابِةِ السَّائلِ؛ فلا يخلو السَّائل من أن يسأل:

- سؤالًا مجردًا: كأن يقول: «يا فلان أعطني»، فإن كان مِمَّا أباحه الشرع أعطيته.
- بالله: فَهذَا تُجيبه ولولم يكن مُستحِقًا؛ لأنَّه سأل بعظيم فإجابته تعظيمٌ لهذا العظيم، لكن إذا سأل إثمًا أو كانت إجابته ضررًا عَلَى المسؤول فلا يُجاب.

عَنِ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللهِ؛ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنِ سَأَلَ بِاللهِ؛ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ، فَاذْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

- هل إجابة الدعوة حقٌّ لله أو للآدمي؟
- حقُّ للآدميّ، ولهذا لو طلبت من الدَّاعي أن يقيلك فقبل؛ فلا إثم عليك، لكنَّها واجبةٌ بأمر الله، ولكن إذا أقالك حياءً منك وخجلًا من غير اقتناع؛ فإنَّه لا ينبغي أن تدع الإجابة.

المراد بالدعوة الَّتِي للإكرام لا النِّداء، وجمهور أهل العلم عَلَى أن إجابة الدعوة مستحبَّةٌ إِلَّا في دعوة العُرس فهي واجبةٌ بشروطٍ ستَّةٍ:

[١] أن لا يكون الدَّاعي ممَّن لا يجب هجره أو يسنّ.

[٢] أن لا يكون هناك مُنكرٌ في مكان الدَّعوة، فإن كان هناك

منكرٌ، فإن أمكنه إزالته وجب عليه الحضور؛ إجابةً للدعوة وتغييرًا للمنكر.

[٣] أن يكون الداعي مسلمًا، وَإِلَّا لم تجب الإجابة.

[٤] أن لا يكون كسبه حرامًا.

[٥] أن لا تتضمَّن الإجابة إسقاطًا لواجبٍ أو ما هو أوجب منها.

[٦] أن لا تتضمن ضررًا عَلَى المجيب، كسفرٍ أو مفارقة أهله المحتاجين له.

- للمكافأة فائدتان:

(١) تشجيع ذوي المعروف عَلَى فعل المعروف.

(٢) أن الإنسان يكسر بها الذُّلّ الَّذِي حصل له بصنع المعروف إليه.

قَالَ شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّة في «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة»: سؤال المخلوق فيه ثلاث مفاسد:

[١] افتقار إِلَى غير الله، وهي نوع من الشُّرْك.

[٢] إيذاء المسئول وهي نوع ظلم للخلق.

[٣] ذُلُّ لغير الله وهو ظلم للنَّفْسِ.

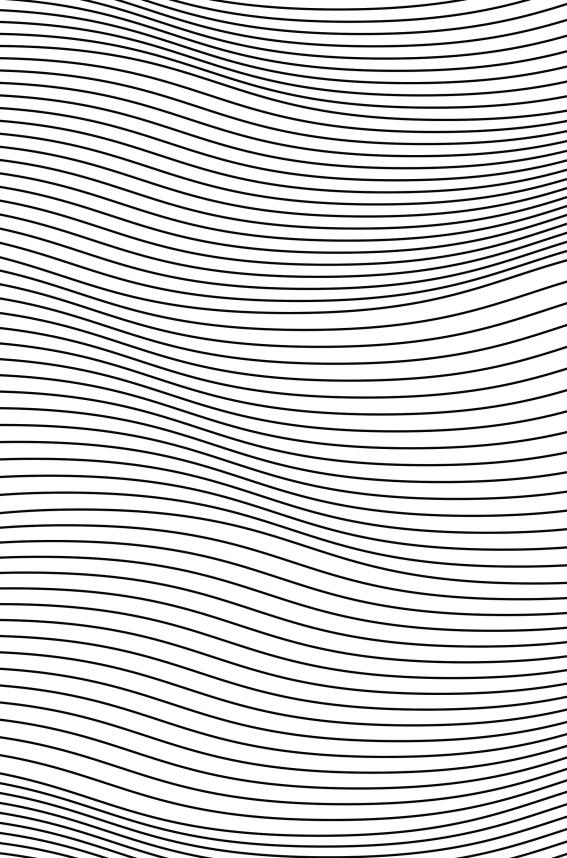

# بَابُ لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا ٱلْجَنَّةُ

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا اَلْجَنَّةُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

#### \* الإفادات:

### بَابٌ لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا اَلْجَنَّةُ

أتى به الْمُصَنِّف لبيان حال الموحِّد من تعظيم الله تَعَالَى، وكمال الأدب معه تَعَالَى، فمعنى ترجمة الباب:

أي: لا تسأل أحدًا من المخلوقين بوجه الله، والخلق لا يقدرون عَلَى إعطاء الجَنَّة.

أو: إذا سألت بوجه الله فاسأل الجَنَّة، ولا تسأل شيئًا من أمور الدنيا.

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا اَلْجَنَّةُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

الحديث فيه إثبات الوجه لله، وهو ثابتٌ بالقرآن وَالسُّنَة والإجماع، وجهٌ حقيقيٌ لا يُماثل وجووه المخلوقين.

- حكم دعاء الصفة:

لا يجوز دعاء الصفة كقولهم: يا رحمة الله، يا وجه الله، يا عزَّة الله، فَهذَا دعاءٌ مُحدَثُ لا يُعرف في النُّصوص، ولم يرد عن السَّلف، وقال شيخ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُ: «إنَّه كُفرٌ».

## بَابُ مَا جَاءَ في اللَّوِّ

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَوَكَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا ﴾ [آل عمران: ١٥٤] الآية.

وَقَوْلُهُ: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ﴾ [آل عمران:١٦٨] الآية.

وَفِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اِحْرِصْ مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجَزَنْ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اِحْرِصْ مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجَزَنْ، وَلَكِنْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ؛ فلا تقُلْ: لو أنِّي فعلتُ، لكانَ كذا وكذا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدْرَ اللهُ وما شاءَ فَعَل؛ فإنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطانِ».

#### \* الإفادات:

# بَابٌ مَا جَاءَ فِي اللَّوِّ.

أتى به الْمُصَنِّف لبيان أدب الموحِّد في استعمال الكلام الحسن، وعدم الاعتراض عَلَى الشَّرع والقدر.

أقسام استعمال لفظ «لو» مع الحكم:

- مُحرَّمٌ، وقد يصل إِلَى الكفر: أن تُستعمل في الاعتراض عَلَى الشرع.
  - مُحرَّمٌ: أن تُستعمل في الاعتراض عَلَى القدر.

- مُحرَّمٌ: أن تستعمل للندم والتَّحسُّر.
- مُحرَّمٌ: أن تُستعمل في الاحتجاج بالقدر عَلَى المعصية.
- إن كان خيرًا فهي خيرٌ، وإن كان شرًّا فهي شر: أن تستعمل في التَّمَنِّي.
  - جائز: أن تُستعمل في الخبر المَحْض.

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا ﴾ [آل عمران: ١٥٤] الآية.

وَقَوْلُــهُ: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ ﴾ [آل عمران: ١٦٨] الآيــة.

وَفِي اَلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إحْرِصْ مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجَزَنْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ؛ فلا تَقُلْ: لو أَنِّي فعلتُ، لكانَ كذا وكذا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدْرَ اللهُ وما شاءَ فَعَل؛ فإنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطانِ».

هذًا الحديث فيه:

- ١) الحرص عَلَى ما ينفع وترك ما يضر.
  - ٢) الاستعانة بالله.
- ٣) المُضيُّ في الأمر والاستمرار فيه وعدم التعاجز، هذه المراتب إليك.
- ٤) إذا حصل خلاف المقصود؛ فَهذَا ليس إليك، وَإِنَّمَا بقدر

الله، ففوِّض الأمر لله.

#### \* إشكال:

أن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لأصحابه في حجة الوداع: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولأحللتُ معكم وجعلتها عمرة»، أليس هذا فيه استعمال «لو» ألا يتعارض مع قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وإن أصابك شيءٌ فلا تقل: لو أني فعلتُ كذا وكذا؟ ».

#### \* الجواب:

لا تعارض؛ لأن «لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا» هذا من باب الجزع على شيءٍ حصل وانتهى.

أما «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت»، فهو إخبار عن المستقبل لا عن الماضي، وأن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لو تبيّن له فضل العُمرة والتمتع بها إلى الحج لتمتع صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولما ساق الهدي، فهو إخبار عمّا يفعله في المستقبل. وأيضاً هو يتمنّى عمل طاعة وعمل قُربة إلى الله سبحانه وتعالى، وليس يتجزّع على شيءٍ فات أو شيءٍ مضى، فلا تعارُض بين هذا وهذا.



### بَابُ اَلنَّهْيُ عَنْ سَبِّ اَلرِّيح

عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَسُبُّوا اَلرِّيحَ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُ ونَ؛ فَقُولُوا: اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَا فِيهَا، وَضَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ». صَحَّحَهُ إِلَّيْ مِنْ شَرِّ هَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ». صَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ.

#### \* الإفادات:

### بَابٌ اَلنَّهْيُ عَنْ سَبِّ اَلرِّيحِ

أتى به الْمُصَنِّف لإرشاد الموحِّد إِلَى الكلام النافع إذا رأى ما يكره.

عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ: «لَا تَسُبُّوا اَلرِّيحَ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ؛ فَقُولُوا: اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَا فِيها، وَخَيْرِ مَا فِيها، وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَ فِيهِ الرِّيحِ، وَشَرِّ مَا فِيها، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ». صَحَّحَهُ إِللَّهُ مِذِي أَلرِّيحِ، وَشَرِّ مَا فِيها، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ». صَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ.

- سبُّ الريح عَلَى التفصيل الَّذِي تقدَّم في سبِّ الدهر، وأفرده الْمُصَنِّف هنا لكثرة وقوعه، وقد ورد النَّهي عن اللعن وَالسَّبِّ عمومًا،

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ليس المؤمن بالطَّعَّان ولا اللَّعَّان ولا اللَّعَّان ولا الفاحش ولا البذيء»، وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يكون اللَّعَّانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة».

- وفي سب المسلم قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سِبابُ المسلم فسوقٌ، وقتاله كفرٌ».
- وفي سبِّ الأموات قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تسبُّوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إِلَى ما قدَّموا».
- وفي سبِّ الدَّوابِّ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تصاحبنا ناقةٌ عليها لعنةٌ».
- وفي سبِّ الحُمَّى قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَسُبُّوا الحُمَّى».

### بَابُ قَوْلُ الله تَعَالَى:

﴿ يَظُنُونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ ۚ يَقُولُونَ هَلَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرُ كُلَّهُ. لِلَّهِ ﴾ الآية.

وَقَوْلُهُ: ﴿ الظَّ آنِينَ بِاللَّهِ ظَنَ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ السَّوْءِ ﴾ [الفتح: ٦] الآية.

قَالَ إِبْنُ ٱلْقَيِّمِ فِي ٱلْآيَةِ ٱلْأُولَى: «فُسِّرَ هَذَا ٱلظَّنُّ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَنْصُرُ رَسُولَهُ، وَأَنَّ أَمْرَهُ سَيَضْمَحِلُّ، وَفُسِّرَ بِأَنَّ مَا أَصَابَهُ بِاللَّهِ يَكُنْ بِقَدَرِ الله وحكمته، ففُسِّر بإنكار الحكمة، وإنكار القدر، وإنكار أن يُتمَّ أمر رسولِهِ، وَأَنْ يُظْهِرَهُ عَلَى الدِّين كله، وَهذَا هو ظنُّ السَّوءِ ٱلَّذِي ظَنَّهُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَالْمُشْرِكُونَ فِي سُورَةِ ٱلْفَتْحِ. وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا ظَنَّ ٱلسُّوءَ لَلسُّوءَ لَا اللَّهُ فَلَ عَيْر ما يليق به سُبْحَانَهُ، وَمَا يَلِيقُ بِحِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ وَوَعْدِهِ الصَّادِقِ.

فَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدِيلُ ٱلْبَاطِلَ عَلَى ٱلْحَقِّ إِذَالَةً مُسْتَقِرَّةً يَضْمَحِلُّ مَعَهَا الْحَقُّ، أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ قَدَرُهُ الْحَقُّ، أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ قَدَرُهُ لِلْحَقُّ، أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ قَدَرُهُ لِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا ٱلْحَمْدَ، بَلْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ لِمَشِيئَةٍ مُجَرَّدَةٍ؟ لِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا ٱلْحَمْدَ، بَلْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ لِمَشِيئَةٍ مُجَرَّدَةٍ؟ فَهُوا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّادِ ﴾ [ص: ٢٧].

وَأَكْثَرُ اَلنَّاسِ يَظُنُّونَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِمْ، وَفِيمَا

يَفْعَلُهُ بِغَيْرِهِمْ، وَلَا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ اللهَ وَأَسْمَاءَه وَصِفَاتِهِ، وَمُوجَبَ حِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ.

فَلْيَعْتَنِ اللَّبِيبُ النَّاصِحُ لِنَفْسِهِ بِهَ ذَا، وَلْيَتُبْ إِلَى اللهِ، وَلْيَسْتَغْفِرْهُ مِنْ ظَنَّهِ بِرَبِّهِ ظَنَّ السَّوْءِ. وَلَوْ فَتَشْتَ مَنْ فَتَشْتَ لَرَأَيْتُ عِنْدَهُ تَعَنَّبًا عَلَى الْفَهِ وَلَكُ السَّوْءِ. وَلَوْ فَتَشْتَ مَنْ فَتَشْتَ لَرَأَيْتُ عِنْدَهُ تَعَنَّبًا عَلَى الْقَدَرِ وَمَلَامَةً لَهُ، وَأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا فَمُسْتَقِلُّ وَمُسْتَقِلًّ وَمُسْتَقِلًّ وَمُسْتَكُورٌ، وَفَتِّ شُ نَفْسَكَ هَلْ أَنْتَ سَالِمٌ؟

وَإِلَّا فَإِنِّ سَي لَا إِخَالُكَ نَاجِيًا فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ \* الإفادات:

بَابٌ قَوْلُ الله تَعَالَى: ﴿ يَظُنُّونَ بِأَللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ ۚ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ. لِلَّهِ ﴾ الآية.

أتى به الْمُصَنِّف لتحذير الموحِّد من سوء الظَّنِّ بالله كما هو ظنُّ الجاهليَّة، والظَّنُّ باللهِ عَلَى نوعين:

[١] أن يظنَّ بالله خيرًا، وله متعلَّقان:

- (أ) مُتعلَّقٌ بما يفعله في هذَا الكون؛ فَهذَا يجب عليك أن تحسن الظَّنَّ بالله فيه.
- (ب) مُتعلَّقٌ بالنسبة لما يفعله بك؛ يجب أن تظنَّ بالله أحسن الظَّنِّ، بشرط أن يوجد لديك ما يوجب الظنَّ الحسن وهو الإخلاص والمتابعة.

[٢] أن يظنَّ بالله سوءًا: مثل أن يظنَّ في فعله سفهًا أو ظلمًا

أو نحو ذلك، فإنَّه من أعظم المُحرَّمات وأقبح الذنوب، كما ظنَّ المنافقون وغيرهم غير الحق.

وَقَوْلُهُ: ﴿ الظَّ آنِينَ بِاللَّهِ ظَنَ السَّوَّةِ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ السَّوْءِ ﴾ [الفتح: ٦] الآية.

قَالَ إِبْنُ الْقَيِّمِ فِي الْآيَةِ الْأُولَى: «فُسِّرَ هَذَا اَلظَّنُ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَنْصُرُ رَسُولَهُ، وَأَنَّ أَمْرَهُ سَيَضْمَحِلُّ، وَفُسِّرَ بِأَنَّ مَا أَصَابَهُ بِاللَّهِ يَكُنْ بِقَدَرِ الله وحكمته، ففُسِّر بإنكار الحكمة، وإنكار القدر، وإنكار أن يُتِمَّ أمر رسولِهِ، وَأَنْ يُظْهِرَهُ عَلَى الدِّين كله، وَهذَا هو ظنُّ السَّوءِ الَّذِي ظَنَّهُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُشْرِكُونَ فِي سُورَةِ الْفَتْحِ. وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا ظَنَّ السُّوءَ الْأَنَّهُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُشْرِكُونَ فِي سُورَةِ الْفَتْحِ. وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا ظَنَّ السُّوءَ الْأَنَّهُ ظنَّ عَيْرِ ما يليق به سُبْحَانَهُ، وَمَا يَلِيقُ بِحِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ وَوَعْدِهِ الصَّادِقِ.

فَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدِيلُ اَلْبَاطِلَ عَلَى اَلْحَقِّ إِدَالَةً مُسْتَقِرَّةً يَضْمَحِلُّ مَعَهَا الْحَقُّ إِدَالَةً مُسْتَقِرَّةً يَضْمَحِلُّ مَعَهَا الْحَقُّ، أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ قَدَرُهُ لَلْحَقُ، أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ قَدَرُهُ لِحَكْمَةٍ بَالِغَةٍ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا اَلْحَمْدَ، بَلْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ لِمَشِيئَةٍ مُجَرَّدَةٍ ؛ فَيَلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النَّادِ ﴾ [ص: ٢٧].

وَأَكْثَرُ اَلنَّاسِ يَظُنُّونَ بِاللهِ ظَنَّ اَلسَّوْءِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِمْ، وَفِيمَا يَفْعَلُهُ بِغَيْرِهِمْ، وَلَا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ اللهَ وَأَسْمَاءَه وَصِفَاتِهِ، وَمُوجَبَ حِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ.

فَلْيَعْتَنِ اَللَّبِيبُ اَلنَّاصِحُ لِنَفْسِهِ بِهَ ذَا، وَلْيَتُبْ إِلَى اللهِ، وَلْيَسْتَغْفِرْهُ مِنْ ظَنَّهِ بَرَبِّهِ ظَنَّ اَلسَّوْءِ. وَلَوْ فَتَشْتَ مَنْ فَتَشْتَ لَرَأَيْتُ عِنْدَهُ تَعَنَّتُا

عَلَى اَلْقَدَرِ وَمَلَامَةً لَهُ، وَأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا؛ فَمُسْتَقِلُّ وَمُسْتَكْثِرٌ، وَفَتِّشْ نَفْسَكَ هَلْ أَنْتَ سَالِمٌ؟

وَإِلَّا فَإِنَّ سَي لَا إِخَالُكَ نَاجِيًا فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ خلاصة ما تم ذكره في ظنِّ السُّوء:

[١] أن يظن أن الله يديل الباطل عَلَى الحقّ إدالة مستقرّة، يضمحلُ معها الحقُّ.

[٢] أن ينكر كون ما جرى بقضاء الله وقدره؛ وكيف يكون في ملكه ما لا يريد.

[٣] أن ينكر أن يكون قدره لحكمةٍ بالغةٍ يستحقُّ عليه الحمد.

- وخلاصة العلاج من ظنِّ السُّوء:
- (١) معرفة الأسماء والصفات معرفة حق لا معرفة تحريف وتأويل.
- (٢) اهتمام العاقل بهذا حَتَّى يظن بالله ظن الحق، لا ظن السُّوء وظنَّ الجاهلية.
  - (٣) الرُّجوع إِلَى الله بالتوبة من المعصية إِلَى الطاعة والاستغفار.
    - (٤) أن تظنَّ بنفسك السُّوء، فالإنسان محلُّ النَّقص والسُّوء.

## بَابُ مَا جَاءَ في مُنْكِري اَلْقَدَر

وَقَالَ اِبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «وَاَلَّذِي نَفْسُ اِبْنِ عُمَرَ بِيَدِهِ، وَقَالَ اِبْنُ عُمَرَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «وَاَلَّذِي نَفْسُ اِبْنِ عُمَرَ بِيَدِهِ، لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، ثُمَّ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْهُ، حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ».

ثُمَّ اِسْتَدَلَّ بِقَوْلِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلْإِيمَانُ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ لِإِنْنِهِ: «يَا بُنَيَّ! إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخِيبَكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: أَكْتُبْ، فَقَالَ: رَبِّ! وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: رُبِّ! وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: أَكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ».

يَا بُنَيَّ! سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِي».

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى اَلْقَلَمَ، ثُمَّ قَالَ: لَهُ الْكُتُبْ، فَجَرَى فِي تِلْكَ اَلسَّاعَةِ بِمَا هُو كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ».

وَفِي رِوَايَةٍ لِإِبْنِ وَهْبٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ أَحْرَقَهُ اللهُ بِالنَّارِ»».

وَفِي «ٱلْمُسْنَدِ» و «ٱلسُّنَنِ» عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ؛ قَالَ: «أَتَيْتُ أُبِيَّ بِشَيْءٍ لَعَلَ الله بْنِ كَعْبٍ فَقُلْتُ: فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ ٱلْقَدَرِ؛ فَحَدِّثْنِي بِشَيْءٍ لَعَلَ الله يذهبه من قلبي، فَقَالَ: لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ يَدُهبه من قلبي، فَقَالَ: لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئكَ وَمَا أَخْطَأكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئكَ وَمَا أَخْطَأكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخِيبَكَ وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ».

قَالَ: فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ وَزَيْدَ بْنَ الْيَمَانِ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنْ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ فِي صَحِيحِهِ».

\* الإفادات:

## بَابٌ مَا جَاءَ فِي مُنْكِرِي ٱلْقَدَرِ

أتى به الْمُصَنِّف لبيان حال إيمان الموحِّد بالقضاء والقدر.

القدر: هو سرُّ الله في خلقه، ولا نعلمه إِلَّا بعد وقوعه، ويتعلَّق بتوحيد الربوبية خصوصًا، وله تعلُّقُ بتوحيد الأسماء والصفات، وَالنَّاس في القدر ثلاث طوائف:

[١] الطائفة الجبريَّة: أثبتوا القدر وغَلوا فيه، حَتَّى سلبوا العبد اختياره وقدرته، وقالوا: ليس للإنسان اختيارٌ ولا قدرةٌ.

[٢] الطَّائفة القدريَّة المعتزلة: أثبتوا للعبد اختيارًا وقدرةً في عمل العبد وغَلوا في ذلك حَتَّى نفوا أن يكون لله تَعَالَى في عمل العبد

### مشيئةٌ أو خلقٌ.

[٣] الطَّائفة الثَّالثة هي أهل السُّنَّة وَالْجَمَاعَة: جمعوا بين الأدلة وسلكوا في طريقهم خير ملةٍ، فآمنوا بقضاء الله وقدره، وأثبتوا للعبد مشيئة مربوطة بمشيئة الله.

- للإيمان بالقضاء والقدر فوائد عظيمةٌ منها:
  - (١) أنَّه من تمام توحيد الربوبية.
  - (٢) أنه يوجب صدق الاعتماد عَلَى الله.
- (٣) أنه يوجب للقلب الطُّمأنينة، إذا علمت أنَّ ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ اطمأننت بما يصيبك بعد فعل الأسباب النافعة.
- (٤) منع إعجاب المرء بعمله إذا عمل عملًا يُشكر عليه؛ لأنَّ الله هو الَّذِي منَّ عليه.
- (٥) عدم حزنه عَلَى ما أصابه؛ لأنَّه من ربِّه عَزَّ وَجَلَّ، فهو صادرٌ عن رحمةٍ وحِكمةٍ.
- (٦) أنَّ الإنسان يفعل الأسباب؛ لأنَّـه يؤمـن بحكمة اللـه، وأنَّه لا يقـدِّر الأشـياء إِلَّا مربوطةً بأسـبابها.

وَقَالَ اِبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ﴿ وَالَّذِي نَفْسُ اِبْنِ عُمَرَ بِيَدِهِ ، لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ مِثْلُ أُحُدِ ذَهَبًا، ثُمَّ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْهُ، حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ».

ثُمَّ اِسْتَدَلَّ بِقَوْلِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اَلْإِيمَانُ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ اَلْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الإيمان: قولٌ باللسان، واعتقادٌ بالقلب، وعملٌ بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وله ستَّة أركان:

-بالله -وملائكته -وكتبه -ورسله -واليوم الآخر -وبالقدر خيره وشره.

والإيمان بالله يستلزم أربعة أمور:

-الإيمان بوجوده، ويكون بـ:

العقل: فلا يتصوَّر وجود مخلوق بلا خالق.

الحس: تكون في كربٍ وشدةٍ، ثُمَّ تدعو تجدها تنفرج بدعاء الله.

الفطرة: قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كل مولودٍ يولد عَلَى الفطرة، فأبواه يهوِّدانه أو ينصرانه..».

الشرع: ذَكَرَ ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ أنه ما من آيةٍ في كتاب الله إِلَّا وفيها دليلٌ عَلَى التوحيد.

- توحيد الربوبية.
- توحيد الألوهية.
- توحيد الأسماء والصفات.

الملائكة: عالمٌ غيبي، خلقهم الله من نور، يطيعون الله ولا يعصونه لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب، نؤمن بهم، وبما أعلمنا الله من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم، والأخبار الَّتِي جاءت عنهم.

"وكتبه" يجب أن نؤمن بأنها ككلام الله حقيقة لا مجازًا، وأنها مُنزَّلة لا مخلوقة، وأنَّ الله أنزل مع كلِّ رسولٍ كتابًا، نؤمن بها وبما أخبرنا الله من أسمائها وأخبارها وأحكامها إجمالًا وتفصيلًا، ما لم تُنسخ، ونؤمن أنَّ القرآن ناسخٌ لجميع ما قبله من الكتب وهي: التوراة، والإنجيل، والزبور، صحف إبراهيم وموسى عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

«ورسله» يجب أن نؤمن بأنّهم بشرٌ ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، وأنهم عبيدٌ لا يُعبدون، وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم، وأيدهم بالآيات، وأنهم أدوا الأمانة ونصحوا الأُمّة وبلغوا، وجاهدوا في الله حق جهاده، نؤمن بهم، وبما أعلمنا الله من أسمائهم وصفاتهم وأخبارهم، وأنَّ أول الأنبياء آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ، وأول الرسل نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ، وخاتم الأنبياء مُحَمَّد صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأنَّ الشرائع كلها منسوخةٌ بشريعة مُحَمَّد صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأنَّ الشرائع كلها منسوخةٌ بشريعة مُحَمَّد صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

«واليوم الآخر»: يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يكون بعد الموت، مثل: فتنة القبر، النَّفخ في الصُّور، وقيام النَّاس من قبورهم، والموازين، والصحف، والصراط، والحوض، والشفاعة، وَالجَنَّة، وَالنَّار، ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة، وغيرها من الأمور الغيبية.

«وتؤمن بالقدر» الإيمان بالقدر له أربع مراتب:

- العلم: الإيمان بأنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلِمَ كلَّ شيءٍ جملةً وتفصيلًا.
- الكتابة: الإيمانُ بأنَّ الله قد كتب مقادير كل شيء إِلَى أن تقوم الساعة.
- المشيئة: الإيمان بأنَّ ما شاء الله كان، وما لم يشألم يكن، وأنَّ للعبد مشيئة داخلة تحت مشيئة الله.
- الخلق: فما من شيءٍ إِلَّا الله خالقه ومدبره وذو سلطانه، حَتَّى فعل المخلوق.

وَفي حديث عُبَادَةَ بنِ اَلصَّامِتِ رضي الله عنه ومما يليه من فو ائد:

وَفِي «ٱلْمُسْنَدِ» و «ٱلسُّنَنِ» عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ؛ قَالَ: «ٱتَيْتُ أَبْيَ بِسَيْءٍ لَعَلَّ الله بْنِ كَعْبٍ فَقُلْتُ: فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ ٱلْقَدَرِ؛ فَحَدِّثْنِي بِشَيْءٍ لَعَلَّ الله يذهبه من قلبي، فَقَالَ: لَوْ ٱنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ عَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئِكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحِيبَكَ وَلَوْ مِتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ ٱلنَّارِ»، قَالَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلَوْ مِتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ ٱلنَّارِ»، قَالَ مُ عَيْرِ هَذَا لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ ٱلنَّارِ»، قَالَ فَأَيْمُ وَوَزَيْدَ بَنَ ثَابِتٍ، فَكُلُّهُمْ فَأَيْدِ وَمَدْ يَقَةَ بْنَ ٱلْيَمَانِ وَزَيْدَ بَنَ ثَابِتٍ، فَكُلُّهُمْ حَدَّتَنِي بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنْ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «حَدِيثٌ صَحِيحِهِ».

«يَـا بُنـيَّ» فيه ملاطفة الأبنـاء بالموعظة، وأنَّـه ينبغـي أن يُلقَّن الأبناء

### الأحكام بأدلّتها:

- (١) لتُعوِّد ابنك عَلَى اتَّباع الأدلة.
- (٢) ولتُربيه عَلَى محبة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
  - «القلم» فيها روايتان بالضَّمِّ والفتح:
- بالضَّمِّ: يكون المعنى أنَّ أوَّل ما خلق الله هو القلم بالنسبة لما نشاهده فَقَطْ من المخلوقات، كالسموات والأرض، فهي أوَّليَّة نسبيَّةُ.
- بالنصب: فيكون المعنى أنَّ الله أمر القلم أن يكتب عند أوَّل خلقه له.

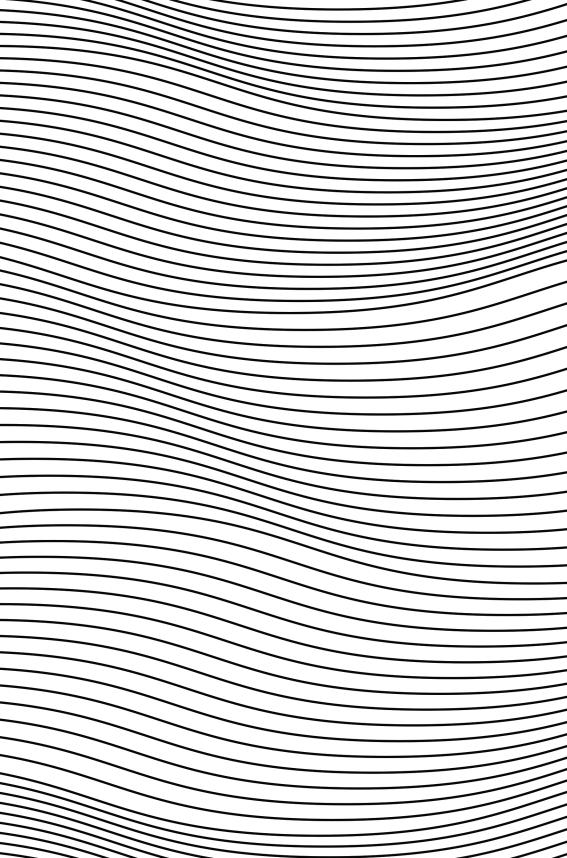

# بِابُ مَا جَاءَ في المُصَوِّرينَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي؟! فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً! أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً! أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيْرَةً»! أَخْرَجَاهُ.

وَلَهُمَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ: الَّذِينَ يُضَاهِئُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ».

وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسُ يُعَذَّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ».

وَلَهُمَا عَنْهُ مَرْفُوعًا: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا؛ كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّنْيَا؛ كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخِ». وَلِمُسْلِم عَنْ أَبِي الهَيَّاجِ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا ؟ إِلَّا سَوَيْتَه».

#### \* الإفادات:

### بابُ مَا جَاءَ فِي المُصَوِّرِين

أتى به الْمُصَنِّف لينبِّه الموحِّد عَلَى خطر التَّعلِّي عَلَى جَناب

الرُّبوبيَّة.

[١] في التَّصوير خلقٌ وإبداعٌ يكون به المصوِّر مشاركًا لله في ذلك الخلق والإبداع.

[٢] أوَّل شركٍ وقع في الأرض في قوم نوحٍ كان سببه التَّصاوير والتَّماثيل.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي؟! فَلْيَخْلُقُوا شَعِيْرَةً»! أَوْ لِيَخْلُقُوا صَعِيْرَةً»! أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيْرَةً»! أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيْرَةً»! أَوْ لِيَخْلُقُوا صَعِيْرَةً»!

وَلَهُمَاعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ: الَّذِينَ يُضَاهِئُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ».

وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ يُعَذَّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ».

وَلَهُمَا عَنْهُ مَرْ فُوعًا: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا؛ كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخ». وَلِمُسْلِم عَنْ أَبِي الهَيَّاجِ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌّ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخ». وَلِمُسْلِم عَنْ أَبِي الهَيَّاجِ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَى مَا يَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَى مَا يَعَثَنِي عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَى مَا يَعَلَى مَا يَعَلَى عَلَى مَا يَعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ؟ أَلَا تَدَعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا مُشْرِفًا ؟ إلَّا سَوَّيْتَهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ أَلَّا تَدَعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا مُشَولُ عَنْ أَبِي الْهَيْعِ وَسَلَّةً عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمْ ؟ أَلَّا تَدَعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا وَلَا قَبْرًا مُشْرِقًا عُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسُولُوا عُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَا قَالَا قَالَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَاقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى

عقوبة المصوِّر:

- (١) أنَّه أشدُّ النَّاس عذابًا أو من أشدّهم عذابًا.
  - (٢) أنَّه ملعونٌ.
- (٣) أَنَّ الله يجعل له في كلِّ صورةٍ نفسًا يُعذِّب بها في نار جهنَّم.
  - (٤) أنه في النَّار.
  - (٥) أنه يُكلِّف أن ينفخ فيها الرُّوح وليس بنافخِ.
  - [٦] لا أحد أظلم منه في هذَا الباب، أو أنَّه في قمَّة الظُّلم.
    - أنواع التصوير:
- ۱/ المتجه لنصوص الوعيد هو تصوير ذوات الأرواح بالنحت على هيئة تماثيل ومجسمات.
- ٢/ التصوير الفوتوغرافي وفيه نزاع بين أهل العلم من مانع ومجيز.
- ٣/ تصوير الفيديو وهو نقل حي لا يدخل في مفهوم التصوير الممنوع.

أقسام اقتناء الصُّور:

- ١ لتعظيم المصوَّر؛ فَهذَا حرامٌ بِلَا شَكَّ؛ لأنَّ تعظيم ذوي السُّلطة باقتناء صورهم ثَلْمٌ في الرُّبوبيَّة، وتعظيم ذوي العبادة باقتناء صورهم ثلمٌ في جانب الألوهيَّة.
- ٢- للتمتع بالنظر إليها أو التّلَـنُّذ بها؛ فَهـذَا حـرامٌ لما فيـه مـن
   الفتنـة.

٣- للذكرى حنائًا أو تلطفًا كالذين يصورن صغار أولادهم،
 وأهل العلم بين مانع ومجيز.

٥- لكونها تبعًا لغيرها لا رغبةً فيها إطلاقًا: كالصور الَّتِي في الصحف، فَه ذَا لا بأس به لكن إن أمكن طمسها بلا حرجٍ ولا مشقَّةٍ فهو أولى.

٦- أن تكون مُهانة ملقاةً في المزابل أو مفترشةً أو موطوءةً فلا
 بأس به، ولا يُلحق بذلك اللباس اللّذي فيه الصور.

تصوير ما لا روح فيه:

- لما يصنع الإنسان؛ جائز.

- ما لا يصنعه الإنسان:

نوع غير نام يجوز بالاتفاق.

نوع نام اختلف فيه، والجمهور مع الجواز.

- تسوية القبر له معنيان:

- تسويته بما حوله من القبور.

- جعله مسنما عَلَى ما تقتضيه الشريعة.

- إشراف القبر:

- يكون مشرفًا لكبر الأعلام الَّتِي توضع عليه.

- أن يبني عليه وَهذَا من كبائر الذنوب.
- أن تشرف بالتلوين، يوضع عَلَى أعلامها ألوانًا مزخرفة.
  - أن يرفع تراب القبر عَلَى ما حوله.

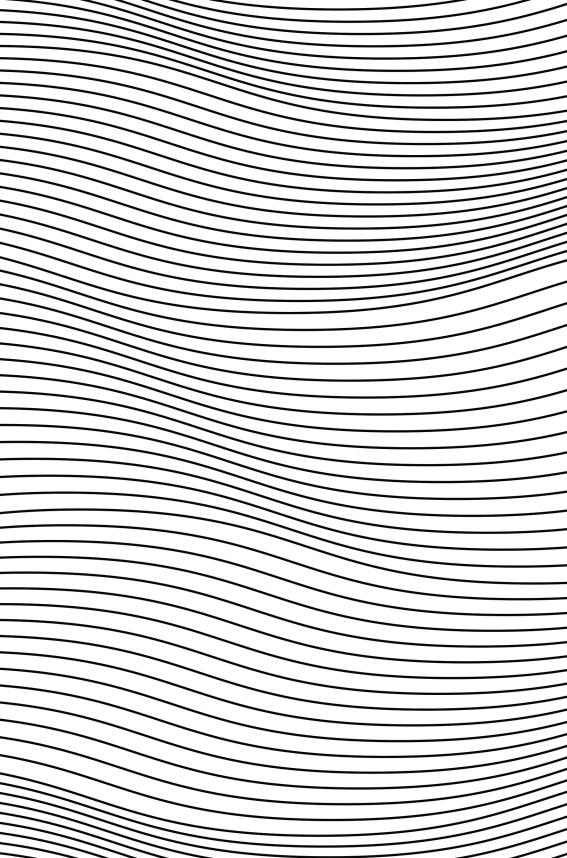

### بَابُ مَا جاءَ في كَثْرَةِ اَلْحَلِفِ

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱحْفَظُواْ أَيْمَنَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اَلْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ» أَخْرَجَاهُ.

وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ وَكَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُ مُ اللهُ وَلَا يُزَكِّيهِ مُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: أُشَيمِطُ زَانٍ ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ ، وَرَجُلُ جَعَلَ اللهَ بِضَاعَتَهُ ؛ لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ ، وَلَا يَشِعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ ، وَلَا يَسِعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ » رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ بسندٍ صحيحٍ .

وَفِي «اَلصَّحِيحِ» عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ أُمَّتِي: قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». قَالَ عِمْرَانُ: فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّ يَيْنِ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». قَالَ عِمْرَانُ: فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّ يَيْنِ اللَّهُ عَلَى عَمْرَانُ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، ويخونون وَلَا يُشْتَشْهَدُونَ، ويخونون وَلَا يُوْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السِّمَنُ».

وَفِيهِ عَنِ إِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ اَلنَّاسِ: قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ».

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «كَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى اَلشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ».

#### \* الإفادات:

### بَابٌ مَا جاءَ فِي كَثْرَةِ ٱلْحَلِفِ

أتى به الْمُصَنِّف ليوصي الموحِّد بحفظ الإيمان، وتعظيم الله عند التَّعامُل مع النَّاس.

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱحْفَظُواْ أَيْمُنَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩].

- مراتب حفظ اليمين:
- حفظها ابتداءً: بعدم كثرة الحلف.
- حفظها وسطًا: بعدم الحنث فيها، إِلَّا ما استثني.
  - حفظها انتهاءً: بإخراج الكفَّارة بعد الحنث.
    - بأن لا يحلف بغير الله.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اَلْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ» أَخْرَجَاهُ.

وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللهُ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: أُشَيمِطٌ زَانٍ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللهَ بِضَاعَتَهُ؛ لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ، وَلَا يَشِعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ، وَلَا يَشِعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بسندٍ صحيحٍ.

وَفِي «اَلصَّحِيحِ» عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «خَيْرُ أُمَّتِي: قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، قَالَ عِمْرَانُ: فَلَا أَدْرِي أَذْكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ

ثَلَاثًا؟ «ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، ويخونون وَلَا يُنْتَشْهَدُونَ، ويخونون وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْدِرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمْ اَلسِّمَنُ».

وَفِيهِ عَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ اَلنَّاسِ: قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ».

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «كَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى اَلشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ».

«تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَلِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينَهُ شَهَادَتَهُ»:

[١] لقلَّة الثِّقة بهم لا يشهدون إِلَّا باليمين.

[٢] أو أنَّه كنايةٌ عن كون هؤلاء لا يُبالون بالشَّهادة ولا باليمين.

- الحلف بغير الله:
- إذا اقترن به التعظيم للمحلوف؛ شرك.
  - إذا لم يصاحبه ذلك؛ شرك أصغر.
    - يُشترط لجواز ضرب الصَّغير:
- أن يكون الصَّغير قابلًا للتَّأديب؛ فلا يُضْرب من لا يعرف المراد بالضرب.
  - أن يكون التأديب ممَّن له ولايةٌ عليه.
- أن لا يسرف في ذلك كمِّيّة أو كيفيّة أو نوعًا أو موضعًا أو غير ذلك.

- أن يقع من الصغير ما يستحقّ التأديب عليه.
- أن يقصد تأديبه لا الانتقام لنفسه، وَإِلَّا كان منتصرًا لنفسه.

## بَابُ مَا جَاءَ في ذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ نَبيِّهِ.

وَقَوْلُـهُ تَعَالَـى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَاهَدَتُمُ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعَدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ [النحل: ٩١] الآية.

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيـرًا عَلَى جَيْش أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ بِتَقْـوَى اللهِ وَمَـنْ مَعَهُ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ خَيْرًا. فَقَالَ: «أُغْزُوا بِسْم اللهِ، فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، أُغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ» أو «خلال، فَأَيتهُنَّ مَا أَجَابُوكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ أُدْعُهُمْ إِلَى ٱلْإِسْلَام، فَإِنْ أَجَابُ وكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُم، ثُمَّ أُدْعُهُمْ إِلَى التَّحوُّل من دَارِهِمْ إِلَى دَارِ ٱلْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبُوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ ٱلْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ تَعَالَى، وَلا يَكونُ لهم فِي الغَنيمَةِ وَالْفَيءِ شَيءٌ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ ٱلْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبُوْا، فَاسْأَلْهُمْ ٱلْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكَفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبُوْا، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن، فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبيِّهِ، فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبيِّهِ، وَلَكِن إِجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تَخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ أَهْ وَنُ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ.

وَإِذَا حاصرت أهل حصن فأرادوك أَنْ تُنزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلَا تُنزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللهِ أَمْ لَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

\* الإفادات:

بَابٌ مَا جَاءَ فِي ذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ نَبِيِّهِ.

أتى به الْمُصَنِّف ليُعظِّم المُوحِّد ذمَّة الله وذمَّة نبيَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حال السَّرَّاء والضَّرَّاء.

عدم الوفاء بعهد الله تَنَقُّصٌ له، وَهذَا مُخِلُ بالتَّوحيد، فتعظيم الله يجب أن يكون في التعامل مع النَّاس ولو كانوا كُفَّارًا، ولو في أعصب الحالات، وهو الجهاد في سبيل الله، فيحكِّم الشريعة ويُعظِّم ذمَّة الله وذمَّة نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدَتُمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ [النحل: ٩١] الآية.

وفي حديث بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من الفوائد عند قول:

«اغزوا في سبيل الله»:

١] مستعينين بالله.

٢] افتتحوا الغزو باسم الله.

«في سبيل الله» تشمل اَلنَّيَّة والعمل.

الكفر مداره عَلَى أمرين:

الجحود.

الاستكبار.

- «ولا تغُلُّوا»: أن يكتم شيئًا من الغنيمة فيختصُّ به، وهو من الكبائر.
- «والفيء» ما يُصرف لبيت المال، كخُمس خُمس الغنيمة والخراج والجزية.
- الجزية: هي مالٌ مدفوعٌ من غير المسلم عوضًا عن حمايته وإقامته بدار المسلمين، وفيه جواز أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس.
  - ما نفعله مع المعاهدين:
  - يجب الوفاء بالعهد إذا استقاموا هم عليه: ﴿ فَمَا أَسْتَقَامُوا لَكُمْ مَا أَسْتَقَامُوا لَكُمْ مَا فَاسْتَقَامُوا لَكُمْ وَالْتُوبة: ٧].
- إذا نقضوا العهد يسقط العهد ويحلُّ قتالهم: ﴿ وَإِن نَكَثُواً اللهِ مَنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ ﴾ [التوبة: ١٢].
- إذا تردَّدنا في العهد نردُّه عليهم: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَكَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً ﴾ [الأنفال: ٥٨].



# بَابُ مَا جَاءَ في الإِقْسَام عَلَى اللهِ

عَنْ جُنْدُبِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ رَجُلُ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُكَلَانٍ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُكَلَانٍ؟ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ القَائِلَ رَجُلٌ عَابِدٌ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ، أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ».

#### \* الإفادات:

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِقْسَام عَلَى اللهِ

أتى به الْمُصَنِّف ليحنِّر المُوحِّد من التَّعدِّي عَلَى جناب الرُّبوبيَّة بإغلاق باب الرَّحمة عن العباد، فمن تألَّى عَلَى الله فقد أساء الأدب معه وتحجَّر فضله وأساء الظَّنَّ به، وكلُّ هنَا ينافي كمال التوحيد، وربما نافى أصل التوحيد.

عَنْ جُنْدُبِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ رَجُلُ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُكَلَانٍ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُكَانٍ؟ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَجَلَّتُ عَمَلَكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ القَائِلَ رَجُلٌ عَابِدٌ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ، أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ».

الإقسام عَلَى الله هو: الحلف عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ، ويُقسم إِلَى:

- جائزٌ: أن يقسم بما أخبر الله به ورسوله من نفي وإثبات، فيه دليلٌ عَلَى يقينه، (والله؛ ليشفّعنَّ الله نبيَّه في الخلق يوم القيامة).
- جائز: أن يقسم عَلَى ربِّه لقوَّة رجائه وحسن ظنَّه بربه، بشرط أن يكون له عملٌ صالحٌ؛ كما في قصة أنس بن النضر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
- مُحرَّمٌ ويوشك ان يحبط العمل: أن يكون الحامل له هو الإعجاب بِالنَّفْس، وتحجُّر فضل الله وسوء الظَّنِّ به تَعَالَى.

# بَابُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى خَلْقِهِ

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! نُهِكَتِ اَلْأَنْفُسُ، وَجَاعَ الْعَيَالُ، وَهَلَكَتِ اَلْأَمْوالُ، فَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ، فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْك، الْعِيَالُ، وَهَلَكَتِ الله فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سُبْحَانَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سُبْحَانَ الله! وَبِكَ عَلَى الله! هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سُبْحَانَ الله!

فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَيْحَكَ! أَتدري ما اللهُ؟! إِنَّ شَأْنَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى أَحَدٍ» وَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

### \* الإفادات:

# بَابٌ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى خَلْقِهِ

أتى به الْمُصَنِّف ليح نِّر الموحِّد من جعل رُتبة المَخلوق أعلى من الخالق، فالاستشفاع بالله عَلَى خلقه تنقُّصُ لله؛ لأنَّه جعل لمرتبته أدنى من مرتبة المشفوع إليه.

عَنْ جُبِيْرِ بْنِ مُطْعِم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! نُهِكَتِ اَلْأَنْفُسُ، وَجَاعَ الْعَيَالُ، وَهَلَكَتِ اَلْأَمْوَالُ، فَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ، فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ، الْعِيَالُ، وَهَلَكَتِ اَلْأَمْوَالُ، فَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ، فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ،

وَبِكَ عَلَى اللهِ! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سُبْحَانَ اللهِ! سُبْحَانَ اللهِ! سُبْحَانَ اللهِ! ».

فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَيْحَكَ! أَتدري ما اللهُ؟! إِنَّ شَأْنَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى أَحَدٍ» وَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

«نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ» أي: نجعله واسطة بيننا وبينك لتدعو الله لنا، وَه نَا يقتضي أنه جعل مرتبة الله أدنى من مرتبة الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَه نَا منكرٌ.

«سُبْحَانَ اللهِ! سُبْحَانَ اللهِ! »: استعظامًا لهذا القول، وإنكارًا له، وتنزيهًا لله عَزَّ وَجَلَّ.

(وَيْحَكَ) أترحَّم لك وأحنُّ عليك.

# بَابُ مَا جَاءَ في حماية النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَى اَلتَّوْحِيدِ وَسَدِّهِ طُرُقَ اَلشِّرْكِ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا أَنْتَ سَيِّدُنَا، فَقَالَ: «اَلسَّيِّدُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى».

قُلْنَا: وَأَفْضَلُنَا فَضْ للاً، وَأَعْظَمُنَا طَولاً، فَقَالَ: «قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ، وَلا يَسْتَجْرِيَنَّكُمْ اَلشَّيْطَانُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ.

وَعَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ نَاسًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! يَا خَيْرَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا! فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ! قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، وَابْنَ سَيِّدِنَا! فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ! قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، وَلَا يَسْتَهُو يَنَّكُمْ اَلشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدٌ، عبدُ اللهِ ورَسُولُهُ، مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ.

\* الإفادات:

بَابٌ مَا جَاءَ فِي حماية النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَى اَلتَّوْحِيدِ وَسَدِّهِ طُرُقَ اَلشِّرْكِ

أتى به الْمُصَنِّف ليجتنب المُوحِّد كلَّ قولٍ يؤدِّي إِلَى الشَّرْك.

- ما الفرق بين هـذَا الباب، وباب «ما جاء في حماية المصطفى

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جناب التوحيد، وسدِّه كل طريق يوصل إِلَى الشِّرْك»:

- أن المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ أراد في الباب الذي فيه حماية جناب التوحيد أراد أن يبيّن حماية النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للتوحيد نفسه من أن يقع فيه شرك.

- وهنا في هذا الباب أراد أن يبين أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حمى ما حول التوحيد، بعد حمايته التوحيد، وهذا من باب العناية التامّة بشأن التوحيد.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا أَنْتَ سَيِّدُنَا، فَقَالَ: «اَلسَّيِّدُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى». قُلْنَا: وَأَفْضَلْنَا فَضْلاً، وَأَعْظَمُنَا طَولاً، فَقَالَ: «قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ، وَلا يَسْتَجْرِيَنَّكُمْ اَلشَّيْطَانُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ.

وَعَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ نَاسًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! يَا خَيْرَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا! فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ! قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، وَابْنَ سَيِّدِنَا! فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ! قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، وَلاَ يَسْتَهْوِ يَنَّكُمْ اَلشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدُ، عبدُ اللهِ ورَسُولُهُ، مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ.

- قد يقول قائل جاءت أحاديث فيها إطلاق السيد على النبي صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه قال: «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر»، وقال في الحسن بن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتيْن عظيمتيْن من المسلمين»، وقال: «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجَنَّة»، ولما جيء بمعاذٍ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عام الخندق، قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للأنصار: «قوموا إلى سيّدكم»، فما الجواب على ذلك؟

- للعلماء ثلاثة أقوال:
- الأول: أن المنهي عنه إطلاق لفظ «السَّيِّد» وأجابوا عن الأحاديث المخالفة بأنها أحاديث متقدّمة، وحديث «السيد الله» متأخر، فيكون ناسخاً لها.
- الثاني: جواز إطلاق السَّيِّد على المخلوق، وأجابوا عن حديث المنع بأنه محمولٌ على كراهة التنزيه، فيكون النهي للتنزيه.
- الثالث: الجواز مطلقاً بلا كراهة، إلا إذا خيف من الغلوّ، فإن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاف عليهم من الغلوّ.
- وهناك قولٌ رابع ألْمَحَ إليه بعض الشراح وهو: أنّه لا يجوز إطلاقه السيد على الشخص في حضوره ومواجهته، ويجوز إطلاقه عليه وهو غائب، لأن النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما استنكر هذا لمّا واجهوه به صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيمنع مواجهة الإنسان بقول: (أنتَ السيد)، (أنتَ سيدنا) أو ما أشبه ذلك خوفاً عليه من الإعجاب بنفسه، كما نهى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن مدح الإنسان حال حضوره،

وفي ذلك حماية حِمى التوحيد وسدّ الطرق التي تُفضي إلى الشّرك.

## بَابُ مَا جَاءَ في قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ. يَوْمَ الْقِيكَمَةِ ﴾ الآية.

عَنْ إِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ حَبُرٌ مِنَ ٱلْأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعِ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَعِ، فَيَقُولُ: «أَنَا الْمَلِكُ»، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إَصْبَعِ، فَيَقُولُ: «أَنَا الْمَلِكُ»، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقْ مَا عَرَاهُ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ الْفِيكَمَةِ ﴾ [الزمر: ١٧] الآية.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ فَيَ فَيُ فَيَّهُ وَلُ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ فَيَقُولُ: «أَنَا المَلِكُ، أَنَا اللهُ»».

وَفِي رِوَايَةٍ للبُّخَارِيِّ: «يَجْعَلُ اَلسَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَع، وَسَائِرِ الخَلْقِ عَلَى إِصْبَع».

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -مَرْفُوعًا-: يَطْوِي اللَّهُ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ اَلْيُمْنَى، ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ »، ثُمَّ يَطْوِي الْأَرْضِينَ السَّبْع، الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ

ٱلْمُتَكَبِّرُونَ؟».

وَرُوِيَ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «مَا اَلسَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فِي اَلْكُرْسِيِّ إِلَّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ أُلْقِيَتْ فِي تُرْسٍ».

وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: قَالَ ابْنُ وَهْبِ قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ فِي الكُرْسي إِلَّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ أُلْقِيَتْ فِي تُرْسٍ».

قَالَ: وَقَالَ أَبِو ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا اَلْكُرْسِيِّ فِي اَلْعَرْشِ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ أَلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ فَلَاةٍ مِنَ اَلْأَرْضِ».

وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «بَيْنَ اَلسَّمَاءِ اَلدُّنْيَا وَاللَّيْمَاءِ وَاللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «بَيْنَ اَلسَّمَاءِ وَمَسَمَاءٍ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ وَسَمَاءٍ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ اَلْكُرْسِيِّ وَالْمَاءِ وَبَيْنَ اَلْكُرْسِيِّ وَالْمَاءِ وَبَيْنَ اللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَالْعَرْشِ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ضَامٍ، وَالْعَرْشِ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَعْمَالِكُمْ».

أخرجه إبْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ عَنْ عبد الله، وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ ٱلْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ الله، قَالَهُ أَلْحَافِظُ ٱلذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قَالَ: (وَلَهُ طُرُقُ).

وَعَنْ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَ اَلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟» اللَّهِ صَلَّى اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: «بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ، وَمِنْ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ، مَسِيرَةُ خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ، وَمِنْ كُلِّ سَمَاءٍ وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْعَرْشِ مَسِيرَةُ خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ، وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْعَرْشِ بَحْرُ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَاللهُ تَعَالَى فَوْقَ بَحْرُ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَاللهُ تَعَالَى فَوْقَ نَحْرُ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ.

وَاللهُ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

\* الإفادات:

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ. يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ الآية.

ختم الْمُصَنِّف بهذا الباب -واللهُ أَعْلَمُ-:

[١] حَتَّى لا نكون كالمشركين الَّذِينَ لم يُعظِّموا الخالق.

[٢] حَتَّى لا نغتر بعملنا، فَكَا بُدَّ من عمل المرء من تقصيرٍ، فيتذلَّل العبد لله ويخضع له.

[٣] اقتداءً بالإمام البخاري رَحِمَهُ اللَّهُ في ختمه بحديث: «ثقيلتان في الميزان»؛ فكأنَّه يدعو الله أن يثقِّل موازينه بهذا الكتاب كما ثقُلت هذِه المخلوقات، ويستغفر من الزَّلل.

والضمير في الآية يعود عَلَى المشركين ما عظَّموا الله حقَّ تعظيمه حيث أشركوا به ما كان من مخلوقاته، وهو مُنزَّهُ عن كلِّ

نقص وعيب، وَمِمَّا يُنزَّه عنه الأندادُ، ولو عظَّموه حقَّ تعظيمه لما عبدوا وأطاعوا غيره.

وفي حديث إبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من الفوائد عند قوله:

- «أين الجبَّارون؟ » الاستفهام للتَّحدِّي، أي: أين الملوك الَّذِينَ كانوا في الدنيا لهم السُّلطة والتَّجبُّر عَلَى عباد الله؟ وهم في ذلك الوقت يُحشرون أمثال الذَّرِّ يَطؤهم النَّاس بأقدامهم.
- «بشماله» زيادة شاذَّة، وإذا قدّرنا أنها محفوظة فإنها تكون بمعنى اليد الأخرى، ولا تنافي «كلتا يديه يمين»، وليست كشمال المخلوق الَّتِي هي ناقصة عن اليمين.
  - «الكرسي» موضع قدمي الله عَزَّ وَجَلَّ.
- «تُرْس» شيءٌ من جلد أو خشب يُحمل عند القتال يُتَّقى به السيف والرُّمح ونحوهما.
- «العرش» المخلوق العظيم الَّذِي استوى عليه الرحمن، ولا يقدر قدره إلَّا الله.

قول ه تَعَالَى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ يشمل كل من تنقّص الله تَعَالَى في أي من صفاته أو أسمائه فيكون ما قدر الله حقّ قدره ويدخل في ذلك من الطوائف الضالة:

- الدهريّة: وهم طائفة جاحدة معطّلة ينفون وجود الله تعالى الذين يقولون: ﴿ مَا هِمَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنَيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا ٓ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ﴾، وقد

### ردّ الله عليهم بقوله: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾.

- كذلك المشركون: الذين أقرّوا أن الخالق الرازق المحيي المميت المدبّر هو الله سبحانه وتعالى ولكنهم عبدوا غيره من المخلوقات من الأصنام والقبور والأشجار.
- كذلك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية: هؤلاء الذين ألحدوا في أسماء الله وصفاته أو جحدوا بعضها فهؤلاء ما قدروا الله حقّ قدره ولا عظّموه حتّ تعظيمه.
- كذلك القدريّة: الذين نفوا القدر وقالوا: «إن الأشياء توجد بدون قدر الله وأنه أُنف، يعني: تحدث بغير قدر الله، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه دون أن يكون لله قدرٌ سابق، وعلمٌ سابق بهذه الأشياء».
- كذلك كل من عصى الله وارتكب ما حرّم الله من المعاصي وترك ما أوجب عليه من الطاعات فهذا أيضاً ما قدر الله حقّ قدره.
- كذلك مَن حكم بغير ما أنزل الله، وجعل القوانين الوضعية بديلاً عن الأحكام التي شرعها الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ فهذا ما قدر الله حقّ قدره.

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -مَرْفُوعًا-: يَطْوِي اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَا اللهُ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَطُوي الْأَرْضِينَ السَّبْعَ، الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ »، ثُمَّ يَطُوي الْأَرْضِينَ السَّبْع، الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ

ٱلْمُتَكَبِّرُونَ؟ ».

وَرُوِيَ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «مَا اَلسَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فِي اَلْكُرْسِيِّ إِلَّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ أُلْقِيَتْ فِي تُرْسٍ».

وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: قَالَ ابْنُ وَهْبِ قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ فِي الكُرْسي إِلَّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ أُلْقِيَتْ فِي تُرْسٍ».

قَالَ: وَقَالَ أَبِو ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا اَلْكُرْسِيِّ فِي اَلْعَرْشِ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ أَلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ فَلَاةٍ مِنْ اَلْأَرْضِ».

وَعَنْ إِبْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالَّتِي تَلِيهَا خَمْسُمِائَةِ عَام، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْمُوسِيِّ وَالْمَاءِ خَمْسُمِائَةِ عَام، وَبَيْنَ الْكُوسِيِّ وَالْمَاءِ خَمْسُمِائَةِ عَام، وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ وَالْعَرْشُ فَوْقَ الْعَرْشِ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ » أخرجه إبْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِبْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِم عَنْ زِرِّ عَامِم عَنْ زِرِّ عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبِدِ اللّهِ، قَالَهُ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى قَالَ: (وَلَهُ طُرُقُ).

وَعَنْ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَ اَلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ » اللَّه صَلَّى الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: «بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ، وَمِنْ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ،

مَسِيرَةُ خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ، وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْعَرْشِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَاللهُ تَعَالَى فَوْقَ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَاللهُ تَعَالَى فَوْقَ ذَكُرُ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ.

- «هل» استفهاميَّةٌ يُراد بها أمران:
  - (١) التَّشويق لما سيُذكر.
  - (٢) التَّنبيه إِلَى ما سيلقيه عليهم.
  - «اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ» تُقال في:
  - ١) حياته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
- ٢) في الأمور الشَّرعيَّة الَّتِي علمها.
  - يُستفاد من أحاديث الباب:
- [١] تعظيم الله والحذر من مخالفته.
- [٢] أنَّ الله لا يخفي عليه شيءٌ من أعمال بني آدم.
  - وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
- وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

تمت خلاصة ما جمعته لنفسي، ولطلابي في دروسي معهم لهذا الكتاب العظيم، راجيا من الله جل وعز أن يجعل فيه البركة كما جعلها في أصله.

وتمت الإفادات جمعا وكتابة في الرياض العامرة وتمت مراجعة وتصويبا وزيادة في حرم الله الآمن في مكة المكرمة في تمام الساعة ١١ و ١١ من يوم ١١/ ٩/ ١٤٤٠هـ قيّدها راجي عفو ربه الغني محمد بن سرّار بن على اليامي

### فهرس الموضوعات

| المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صفحة           | الموضوع                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٥              | تقديم                                                                   |
| كِتَابُ التَّوْحِيْدِ وَمَا يُكَفَّرُ مِنَ الذُّنُوبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٧              | تقليم                                                                   |
| بَابُ فَضْلِ التَّوْحِيدِ وَمَا يُكَفَّرُ مِنَ الذُّنُوبِ ٣٧<br>بَابُ مَنْ حَقَّقَ اَلتَّوْحِيدَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٣٧<br>بَابُ اَلْخَوْفِ مِنْ اَلشِّرْكِ ٤٩<br>بَابُ اَلدُّعَاءِ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ٤٩<br>بَابُ تَفْسِيرِ التَّوْحِيدِ وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ٣٥<br>بَابُ مِنَ الشِّرْكِ لُبْسُ الْحَلْقَة وَالْخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لِرَفْعِ الْبَلَاءِ أَوْ<br>بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى وَالتَّمَائِمِ                                                                     | ١٥             | المقدمة                                                                 |
| بَابُ فَضْلِ التَّوْحِيدِ وَمَا يُكَفَّرُ مِنَ الذُّنُوبِ ٣٧<br>بَابُ مَنْ حَقَّقَ اَلتَّوْحِيدَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٣٧<br>بَابُ اَلْخَوْفِ مِنْ اَلشِّرْكِ ٤٩<br>بَابُ اَلدُّعَاءِ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ٤٩<br>بَابُ تَفْسِيرِ التَّوْحِيدِ وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ٣٥<br>بَابُ مِنَ الشِّرْكِ لُبْسُ الْحَلْقَة وَالْخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لِرَفْعِ الْبَلَاءِ أَوْ<br>بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى وَالتَّمَائِمِ                                                                     | ۲۱             | كِتَابُ التَّوْحِيْدِ                                                   |
| بَابُ اَلْخَوْفِ مِنْ اَلشِّرْكِ  بَابُ اَلدُّعَاءِ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ  بَابُ اَلدُّعَاءِ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ  هَابُ تَفْسِيرِ التَّوْحِيدِ وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  هَا الشَّرْكِ لُبْسُ الْحَلْقَة وَالْخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لِرَفْعِ الْبَلَاءِ أَوْ  دَفْعِهِ  بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى وَالتَّمَائِمِ  بَابُ مَنْ تَبَرَّكَ بِشَجَرٍ أَوْ حَجَرٍ وَنَحْوِهِمَا  بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللهِ  كا اللَّهُ عَا جَاءَ فِي الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللهِ | ۳۱             | بَابُ فَضْلِ التَّوْحِيدِ وَمَا يُكَفَّرُ مِنَ الذُّنُوبِ               |
| بَابُ اَلدُّعَاءِ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣٧             | بَابٌ مَنْ حَقَّقَ اَلتَّوْحِيدَ دَخَلَ اَلْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ    |
| بَابُ تَفْسِيرِ التَّوْحِيدِ وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤٣             | بَابُ اَلْخَوْفِ مِنْ اَلشِّرْكِ                                        |
| بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ لُبْسُ الْحَلْقَة وَالْخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لِرَفْعِ الْبَلَاءِ أَوْ<br>دَفْعِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤٩             | بَابُ اَلدُّعَاءِ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ          |
| بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ لُبْسُ الْحَلْقَة وَالْخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لِرَفْعِ الْبَلَاءِ أَوْ<br>دَفْعِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٥٣             | بَابُ تَفْسِيرِ التَّوْحِيدِ وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ |
| دَفْعِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لْبَلَاءِ أَوْ | _                                                                       |
| بَابُ مَنْ تَبَرَّكَ بِشَجَرٍ أَوْ حَجَرٍ وَّنَحْوِهِمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | دَفْعِهِ                                                                |
| بَابُ مَا جَاءَ فِي ۗ اَلذَّبْحِ لِغَيْرِ اللهِ٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٦١             | بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّ قَى وَالتَّمَائِمِ                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٦٧             | بَابُ مَنْ تَبَرَّكَ بِشَجَرٍ أَوْ حَجَرٍ وَنَحْوِهِمَا                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧١             | بَابٌ مَا جَاءَ فِي اَلذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧٥             | بَابِ لَا يُذْبَحُ لِلَّهِ بِمَكَّانٍ يُذْبَحُ فِيهِ لِغَيْرِ اللهِ     |

| ٧٩.   | بَابٌ مِنْ اَلشِّرْكِ اَلنَّذْرُ لِغَيْرِ اللهِ                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸١.   | بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ الإِسْتِعَاذَةُ بِغَيْرِ اللهِ                                                                                                                |
| ۸٣.   | بَابٌ مِنْ اَلشِّرْكِ أَنَّ يَسْتَغِيثُ بِغَيْرِ اللهِ أَوْ يَدْعُوَ غَيْرَهُ                                                                                      |
| ۸٧.   | بَابُ قَوْلِ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾                                                                        |
|       | بَابٌ قَوْلِ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ ﴾                                                                        |
| ٩٧.   |                                                                                                                                                                    |
| ۱۰۳   | بَابُ قَوْلِ اللهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَلْتَ ﴾<br>بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنِي آدَمَ وَتَرْكِهِمْ دِينَهُمْ هُوَ اَلْغُلُوُّ فِي |
|       | بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْر بَنِي آدَمَ وَتَرْكِهمْ دِينَهُمْ هُوَ اَلْغُلُوُّ فِي                                                                          |
| 1.0   | الصالِحِين                                                                                                                                                         |
|       | بَابُ مَا جَاءَ مِنْ ٱلتَّغْلِيظِ فِيمَنْ عَبَدَ اللهَ عِنْدَ قَبْرِ رَجُلٍ صَالِحٍ،                                                                               |
| 1 • 9 | فكيف إِذا عبَده                                                                                                                                                    |
|       | بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ ٱلْغُلُوُّ فِي قُبُورِ ٱلصَّالِحِينَ يُصَيِّرُهَا أَوْثَانًا تُعْبَدُ                                                                        |
| 110   | مِنْ دُونِ اللهِمِنْ دُونِ اللهِ                                                                                                                                   |
|       | بَابُ مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ ٱلْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَابَ                                                                                 |
| 119   |                                                                                                                                                                    |
| ۱۲۳   | بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ يَعْبُدُ ٱلْأَوْثَانَ                                                                                               |
| ۱۳۱   |                                                                                                                                                                    |
| ۱۳۷   | بَابُ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ السِّحْرِ                                                                                                                      |
| ١٤١   | بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكُهَّانِ وَنَحْوِهِمْ                                                                                                                       |
| 1 8 0 | بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّشْرَةِ                                                                                                                                    |

| 1 & 9 | بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَيُّرِ                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّنْجِيمِ                                                          |
| 171   | بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِسْتِسْقَاءِ بِالْأَنُواءِ                                         |
| 170   | بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾         |
| ۱۷۱   | بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ ﴾ |
| ۱۷۷   | بَابِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِن كُنْتُم مُّؤَمِنِينَ ﴾   |
| ۱۸۱   | بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكَرَ اللَّهِ ﴾                              |
| ١٨٥   | بَابٌ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الصَّبْرُ عَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ                        |
| 191   | بَابٌ مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ                                                            |
| 197   | بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ إِرَادَةُ الْإِنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا                         |
|       | بَابٌ مَنْ أَطَاعَ ٱلْعُلَمَاءَ وَالْأُمَرَاءَ فِي تَحْرِيمٍ مَا أَحَلَّ اللهُ أَوْ       |
| ۲۰۳   | تَحْلِيلِ مَا حَرَّ مَهُ؛ فَقَدْ إِتَّخَذَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ ذُونِ اللهِ                |
| ۲ • ٧ | بَابٌ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا ﴾   |
| 717   | بَابُ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ                                  |
| 771   | بَابُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا ﴾        |
| 770   | بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ فَكَلا تَجْعَ لُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾                    |
| 779   | بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِالْحَلِفِ بِاللَّهِ                               |
| ۱۳۲   | بَابٌ قَوْلُ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ                                                  |
| 740   | بَابٌ مَنْ سَبَّ الدَّهْرَ فَقَدْ آذَى اللَّهَ                                            |
| 777   | بَاتُ التَّسَمِّي بِقَاضِي الْقُضَاةِ وَنَحْوهِ                                           |

| تَغْيِيرُ الإسْمِ لِأَجْلِ ذَلِكَ ٢٣٩                 | يَابُ إِحْتِرَامٍ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَ     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| هِ أَوْ الْقُرْآنِ أَوْ الرَّسُولِ ٢٤١                | ِابُ مَنْ هَزَلَ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ      |
| ﴿ وَلَهِنَّ أَذَقَنَّكُ رَحْمَةً مِّنَّا ﴾ ٢٤٧        | يَابُ مَا جاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿        |
| َمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَآءَ ﴾ ٢٥٣             | بَابٌ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى ﴿ فَلَمَّاۤ ءَاتَنَهُ   |
| لَاهُ ٱلْخُسُنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ ٢٥٧             | بِابُ قولِ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَبِلَّهِ ٱلْأَسَّمَ    |
| 771                                                   | ِ إِبُّ لَا يُقَالُ: اَلسَّلَامُ عَلَى اللهِ .      |
| تَ                                                    | إَبُ قَوْلُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْد       |
| Y70                                                   | إِلَّ لَا يَقُولُ: عَبْدِي وَأَمَتِي                |
| ٧٦٧                                                   | إِلُّ لَا يُرَدُّ مَنْ سَأَلَ بِاللهَ               |
| ۲۷۱<br>                                               | إِلَّ لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا ٱلْجَنَّ |
| <b>۲۷۳</b>                                            | يَابٌ مَا جَاءَ فِيَ اللَّوِّ                       |
| YVV                                                   | إِلُّ اَلنَّهْيُ عَنْ سَبِّ اَلرِّيح                |
| بِاُللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ ﴾ ٢٧٩ |                                                     |
| ۲۸۳                                                   | يَابُ مَا جَاءَ فِي مُنْكِرِي ٱلْقَدَرِ             |
| 791                                                   | ابُ مَا جَاءَ فِي المُصَوِّرِينَ                    |
| Y9V                                                   | يَابُ مَا جاءَ فِي كَثْرَةِ ٱلْحَلِفِ               |
| يِّهِ                                                 | يَابُ مَا جَاءَ فِي ذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ نَبِ    |
|                                                       | يَابُ مَا جَاءَ فِي الإِقْسَامِ عَلَى اللّ          |
|                                                       | بَابٌ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ     |

|    | اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَى اَلتَّوْحِيدِ | ماية النَّبِيِّ صَلَّى | بَابٌ مَا جَاءَ فِي ح     |
|----|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| ٣  | ۹                                            | ي خا                   | وَسَدِّهِ طُرْقَ اَلشِّرْ |
| ٣  | وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ ۽ ﴾ ٣ | وْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿  | بَابُ مَا جَاءَ فِي قَو   |
| ۳, | <b>′</b> 1                                   | ات                     | فهرس الموضوع              |



كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد هو منهج علمي وخارطة طريق للتجديد وقد بين فيه الإمام- رحمه الله- معنى التوحيد وكيفية تحقيقه وفضائله، ووجوب الخوف والحذر من ضده، ووجوب الدعوة إليه وأنه هو معنى مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله.

وبيِّن جملاً من خصاله، وشعبه ومكملاته، ونبه على الشرك الأكبر الـذي هـو ضـد التوحيـد وينـافي التوحيـد بالكليـة، ثـم الشـرك الأصغـر الذي ينقص كمال التوحيد الواجب ويضعفه، ثم البدع التي تقدح في التوحيد، وتهون من شأنه، ثم كبائر الذنوب التي تضعف التوحيد

فتكلم الإمام -رحمه الله- عن خصال التوحيد التي هي أنواع العبادة بالتفصيل، ونبه على الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر الجلى منهما والخفي، وتكلم عن جمل من البدع وجمل من أمور الجاهلية، وذكر جملا من كبائر الذنوب، كل هذا بالتفصيل، وبالأدلة من المحكم من كلام الله جل وعز ومن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأحاديث التي تدخل تحت الأصل العام، ومن مأثور كلام السلف الصالح -رحمهم الله-.

واستنبط من النصوص من الآيات والأحاديث وكلام السلف استنباطات دقيقة ومفيدة تدل على سعة فقهه وعن سلامة قصده وعن معرفته بأحوال أهل زمانه، ولذلك ذكر المسائل لينبه فيها على ما وقع من المخالفات وعلى دلالة المحكم من الآيات الأحاديث الصحيحة.







www.daradahriah.com







dar adahriah